

سعدبن ناصرب برالعزيز الشنري كالمنه الشرية المهاضة المهامة عدين سعود الإست لامينية

دَارالغَيْث

والرالوطن



.

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى

دار الوطس الرياض ـ شارع المعذر ـ ص. س: ٣٣١٠ (٢٩٢٠٤٢ ـ فاكس: ٢٥٩٢٠٤٢ عناكس: ٢٦٤٦٥٩

# بسم (للدر لرحم له رحيم مقسد م

الحمد لله الذي خلق الإنسان، علمه البيان، فالحمد والشكر لله المنان، وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الرحمن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بين شرع الله أفصح بيان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفصاحة والبيان، وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقب النيران.

#### أما بعد:

فإن الله الأكرم الذي علم بالقلم وخلق الإنسان من علق، أمره بالقراءة وأمره بتدبر كتابه حتى يكون بمنزلة قريبة يستطيع أن يفهم بها كتاب الله ويجعل حياته تسير على وفق شرع الله لا تحيد عنه قليلاً ولا كثيراً.

ولكن بعض الناس غفلوا عن ذلك واستسلموا للدعة وطلبوا الحياة الدنيا فعجزوا عن استخراج كثير من الأحكام الشرعية لحوادثهم فاحتاجوا إلى التقليد.

وللحاجة الماسة للتقليد احتيج إلى بيان أحكامه ومعرفة تفاصيله، ومن هنا عقدت العزم على الكتابة في هذا الموضوع كتابة منظمة بلغة مفهومة وأسلوب عصري على طريقة علماء الأصول لتتصف بالشمولية والاستدلال بالكتاب والسنة مع سهولة الألفاظ.

ولقد حاولت أن أستقصي جميع المباحث المتعلقة بالتقليد؛ لأن من طبيعة هذا الموضوع ترابط مباحثه ومسائله بعضها ببعض حتى إنك ترى الخلاف في مسألة ناشئًا عن الخلاف في مسألة أخرى، ولكنني رأيت ذلك يطول طولاً شديداً، فحاولت الاختصار قدر ما أمكنني وما لا يدرك كله لا يترك جله.

ولقد جعلت بحثي في: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.

فالمقدمة: وهي هذه بينت فيها سبب بحثي للتقليد وما نشأ عنه، وكيفية تقسيم البحث، ومنهجي وطريقتي فيه.

والتمهيد: في تعريف التقليد لغة وشرعًا مع بيان أوجه أهمية التقليد وأركانه.

والفصل الأول: المقلد فيه: أوضحت فيه حكم التقليد في معرفة الله وتوحيده، والأصول، وصحة الرسالة، وأصول الفقه، والفروع، والبدع.

والفصل الثاني: المقلَد بينت فيه من يجوز التقليد له ومن لا

يجوز، مع بيان الحكم إذا تعدد المقلد، أو اختلفت الفتوى، أو لم يوجد من يقلده.

والفصل الثالث: في من يجوز له التقليد ومن يمنع منه، وحكم السؤال عن الدليل، وتكرار السؤال عند تكرار الواقعة.

والخاتمة : بينت فيها أهم ما توصلت إليه، وأعقبته بكلمة حول التمسك بنصوص الشرع وترك التقليد في مخالفتها.

أما عن منهجي فلقد بدأت المسائل بتحرير محل النزاع ما استطعت اليه سبيلاً، ثم أبين الأقوال مع الأدلة وشيء من المناقشة، ثم أرجح ما بدالي راجحًا.

وفي التعريفات أذكر من نقلت عنه لأجل التحقق من نسبة القول إلى قائله، وكذا أقوال العلماء إن استطعت.

وعند الأدلة فإنني أبذل جهدي في ترقيم الآيات وتخريج الأحاديث على قدر استطاعتي، أما الأدلة العقلية فلا أنسبها لأحد لأنني أقدم وأؤخر فيها وأزيد وأنقص لكي تتضح الدلالة، وهي موجودة في كثير من كتب الأصول بعضها قديم وبعضها حديث أوضح الدلالة فيها فمن الصعب إثبات كتاب دون آخر.

واكتفيت بذكر المعلومات عن المراجع في قائمة المراجع في آخر البحث مما أغنى عن ذكرها في ثنايا البحث، ورتبتها ترتيبًا هجائيًا

ليسهل على من يريد التحقق من نسبة قول، أو يريد زيادة بحث في مسألة؛ أن يرجع إليها بأكمل سهولة.

وطبيعة البشر النقص والخطأ، والمعصوم من عصمه الله، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

\* \* \*

# Piro

يحتوي على مباحث:

ا ـ تعريف التقليد لغة.

7 ـ تعريف التقليد اصطلاحًا .

٣\_ التقليد والاتباع.

Σ ـ أهمية التقليد.

0 ـ أركان التقليد.

### الهبحث الأول تعريف التقليد لغة

### ١. أصله في اللغة:

التقليد مأخوذ من الفعل قلّد يقلّد تقليدًا، فهو بتشديد اللام في ماضيه ومضارعه مع كسرها في المضارع، وليس من قلَد بتخفيف اللام إذ مصدرها قلدًا.

#### ۲ـ معانیه :

مادة قلد في اللغة لها معان عدة منها: الجمع، والشرب، والغرق، واللوي (١).

### أما التقليد فله معان منها:

١ - اللزوم: ومنه حديث: « قلّدوا الخيل ولا تُقلّدوها الأوتار » (٢) . أي : قلدوها وألزموها طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين،

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور: ٣/ ٣٦٥، ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده: ٣/ ٣٥٢ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا. قال الهيشمي في مجمع الزوائد: ٥/ ٢٦١: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط =

ذكره ابن منظور (١) في لسان العرب (٢).

٢ ـ التعليق : قال ابن فارس (٣) : « القاف واللام والدال أصلان صحيحان يدل أحدهما على تعليق شيء على شيء وليه به . . . فالتقليد تقليد البدنة وذلك أن يُعلَّق في عُنقها شيءٌ ليُعلم أنها هديٌ، وأصل القلد الفتل . . . ويقال : قلّد فلانٌ فلانًا قلادة سَوء إذا هجاه عليه وسمه » (٤) .

٣- التحمل: تقول: تقلد الأمر، أي احتمله (٥). سبب تسميته تقليدًا:

اختلف العلماء في ذلك وإجماله فيما يأتي:

<sup>=</sup> باختصار، ورجال أحمد ثقات » ا . ه. وانظر الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : ٢١/ ٣١٣، ورواه أحمد : (٤/ ٣٤٥) عن أبي وهب الجشمى .

<sup>(</sup>۱) ابن منظور: محمد بن مكرم، جمال الدين بن منظور، إمام لغوي حجة، ولد بمصر سنة ١٣٠٠ هـ، تولى القيضاء في طرابلس وعَمِي في آخر عمره، له: «مختار الأغاني ـ ط» ١٢ جزء، توفي سنة ٧١١ هـ بمصر. [انظر: بغية الوعاة: ص١٠٦].

<sup>(</sup>۲) لسان العرب: ۳۲۲/۳.

<sup>(</sup>٣) ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني أبو الحسين، من أئمة اللغة والأدب، ولد في قزوين سنة ٣٢٩هـ، له كتاب «حلية الفقهاء ـ ط»، وله شعر حسن، توفي سنة ٣٩٥هـ في الري. [انظر: وفيات الأعيان: ١١٨/١٠].

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة: ٥/ ١٩.

<sup>(</sup>٥) لشان العرب: ٣٦٧/٣.

- 1 ـ قال الشوكاني (١) : « إنه مأخوذ من القلادة في العنق، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده » (٢) .
- ٢ ـ قال ابن منظور ما معناه: ومن معاني التقليد اللزوم، ومنه التقليد
  في الدين (٣) .
- ٣ ـ قال ابن قدامة (٤) : يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة كأنه ربط الأمر بعنقه، كما قال لقيط الأيادي (٥) :
- (۱) محمد بن على الشوكاني: ولدسنة ۱۷۳ هفي شوكان باليمن، فقيه يماني مجتهد، فيه شيء من التشيع، ولي القضاء في صنعاء فترة، له تآليف منها: نيل الأوطار، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، توفي سنة ١٢٥٠ هـ. [ البدر الطالع: ٢/ ٢١٤ ـ ٢٢٥].
- (٢) إرشاد الفحول: ٢٦٥، وانظر أيضًا: الصحاح: ٢/ ٥٢٧، تاج العروس: ٩/ ٩٦، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٩٧، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٢٩.
  - (٣) لسان العرب: ٣/ ٣٦٦، وانظر: التمهيد لأبي الخطاب: ٤/ ٣٩٥.
- (٤) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: الموفق أبو محمد، فقيه سلفي حنبلي، له اجتهادات جيدة، ولد سنة ٥٤١ هـ ومات سنة ٢٦٠ هـ، ارتحل في طلب العلم رحلات، صاحب أخلاق فاضلة، من تآليفه «المغني» في الفقه. قال تقي الدين ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. [ذيل طبقات الحنابلة: ٢/ ١٣٣ ـ ١٤٩].
- (٥) لقيط بن يعمر [أو معمر] بن خارجة الأيادي: شاعر جاهلي من أهل الحيرة، وهذا البيت من قصيدة بعث بها إلى قومه بني إياد ينذرهم من جيش وجهه كسرى إليهم، مطلع القصيدة:

يا عبلة من محتلها الجرعا هاجت لي الهم والأحزان والوجعا (الشعر والشعراء: ١٥١، ١٥٤، معجم ما استعجم: ١/٧٧).

### قلدوا أمركم لله دركم

### رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعًا (١)

- ٤ وقال عبد القادر بن بدران (٢) : كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه
  به في دينه، وكتمه عنه من علمه (٣) .
- ٥ ـ وقال علاء الدين السمرقندي (٤) : سمى تقليدًا : لأنه جعل عاقبة ما قلده قلادة عنقه إن كان حقًا أو باطلاً، كما قالت الكفرة : ﴿ اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾ (٥)(٢) .
- ٦ ـ وقال أبو الخطاب (٧) : مشتق من تطويق المقلد للمقلد، وما يتعلق
  - (١) ابن قدامة وآثاره الأصولية: ٢/٢٨٢.
- (۲) عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدومي: فقيه أصولي سلفي حنبلي، عارف بالأدب والتاريخ، ولد في دومة قرب دمشق، ولي إفتاء الحنابلة بدمشق مدة، من تآليفه تهذيب تاريخ ابن عساكر، والمدخل لمذهب الإمام أحمد، توفي ١٣٤٦ هـ في دمشق. [الأعلام: ٢٧/٤].
  - (٣) نزهة الخاطر العاطر: ٢/ ٥٥٠، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ٣٨٩.
- (٤) علاء الدين السمرقندي: شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد، أصولي حنفي توفي سنة ٥٥٣ هـ على حسب ما في كشف الظنون. [ الجواهر المضية: ٣/ ٨٣، كشف الظنون: ٢/ ١٩١٦].
  - (٥) العنكبوت: ١٢.
  - (٦) ميزان الأصول: ص ٢٧٥.
- (٧) أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، علامة ورع عابد، إمام الحنابلة في عصره، ولد سنة ٤٣٢ هـ في بغداد، وتوفي سنة ١٠٥ هـ، من مؤلفاته «الانتصار في المسائل الكبار». [شذرات الذهب: ٢٧/٤].

بذلك الحكم من خير وشر كتطويق قلادته، وخص بذلك لأن القلادة ألزم الملابس لعنق الإنسان، ولهذا يقال للشيء اللازم هذا عنق فلان ـ أي لزومه له كلزوم القلادة ـ قال الله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ (١) . قيل في التفسير: هو خيره وشره، وإنما سمي بذلك لأن المقلد يقبل قول المقلد بغير حجة، فيلزم المقلد ما كان في ذلك القول من خير وشر. ا . ه (٢) .

米 米 米

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٣.

<sup>(</sup>٢) التمهيد: ٤/ ٢٥٥.

### الهبحث الثاني تعريف التقليد اصطلاحًا

اختلفت عبارات الأصوليين في بيان حد التقليد والمراد منه، وبعضها مشابه لبعض مما سيجعلني أقسمها إلى مجموعات بحسب أصولها، فمنها ما يجعل التقليد قبولاً، ومنها ما يجعله أخذاً، ومنها ما يجعله عملاً، ومنها ما يجعله اتباعاً، ومنها ما يجعله التزاماً.

وأورد في كل مجموعة أهم التعريفات فيها، مُتبعًا ذلك ببيان ما لاحظته على كل تعريف أوردته، ثم سأختار تعريفًا أرى أنه أقرب التعاريف في بيان ماهية التقليد بإذن الله تعالى.

#### ١ ـ من قال: إنه قبول:

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: البرهان: ٢/ ١٣٥٧، المستصفى: ٢/ ٣٨٧، ابن قدامة وآثاره الأصولية: ٢/ ٣٨٢، المدخل لابن بدران: ٣٨٨، التمهيد لأبي الخطاب: ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) أبوالمعالي الجويني: عبد الله بن عبد الملك بن يوسف، فقيه شافعي ومتكلم أصولي =

والغزالي (١)، وغيرهما.

ويلاحظ عليه أمور:

أولها: في قوله: «قبول»: والقبول هو الرضا بالشيء وميل النفس إليه (٢). فيدخل فيه قبول المجتهدين لأقوال من سبقهم والرضا بها من حيث هي أقوال ولو مع عدم اعتقاد صحتها، لأنها صادرة عن اجتهاد وإن كانوا يخالفونهم في الرأي، وهو ليس من التقليد في شيء.

ثانيها: في قوله: «قول»، والتقليد ليس محصورًا في القول، فتقليده في فعله تقليد في الاصطلاح، فهذا تعريف غير جامع.

ثالثها: في قوله: « الغير » فأضاف ال إلى غير ، وقطع غير عن

<sup>=</sup> أشعري، ولد سنة ١٩ هـ، له هفوات عـديدة منها قـوله: «إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات»، وهذه هفوة اعتزال هجر عليها، ونفي بسببها، فجاور وتعبد. من كلامه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام. ألف كتبًا منها «غياث الأم ـ ط»، توفي سنة ٤٨٧ هـ. [سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٤٦٨ ـ ٤٧٧].

<sup>(</sup>۱) أبو حامد الغزالي - بتخفيف الزاي على المشهور نسبة لقرية غَزَلة ، وقيل بتشديدها نسبة للغزل - : محمد بن محمد بن محمد ولد بخراسان سنة ٥٠٠ هـ ، رحل إلى بلدان عدة ، وتولى التدريس في مدارس عديدة ، له مؤلفات عديدة منها "إحياء علوم الدين - ط " ، " المنخول من علم الأصول - ط " ، توفي سنة ٥٠٥ هـ بمسقط رأسه . [طبقات الشافعية : ٤/ ١٠١ - ١٨٣].

<sup>(</sup>۲) لسان العرب: ۱۱/ ۵۶۰.

الإضافة، وهذا غير جائز لغة (١).

ورابعها: في قوله: «من غير حجة» فيه إخراج لتقليد العامي للمجتهد، لأنه تقليد له اتباعًا لقوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنتُمْ للمجتهد، لأنه تقليد له اتباعًا لقوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢)، واتباع العامي للمجتهد تقليد فيما ترجح لدي فهذا تعريف غير جامع.

ب قال القفال (٤) : التقليد «قبول قول الغير وأنت لا تدري من أين أتى بقوله » (٥) .

وعليه اعتراضات:

أولها: في قوله: «قبول»، وثانيها، وثالثها: في قوله: «قول

<sup>(</sup>۱) ضياء السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام: تحقيق محمد عبد العزيز النجار: ٣٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة - اتباع العامي للمجتهد هل هو تقليد - فيه قولان لأهل العلم: أحدهما: أنه ليس بتقليد، والذي عليه المحققون أنه تقليد. انظر في ذلك: شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٣٢، مجموع الفتاوى: ١٨٧، مختصر الطوفي: ١٨٣، صفة الفتوى: ٥٣، ٥٣، تيسير التحرير: ٤/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) القفال: هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي أبو بكر، محدث أصولي متكلم فقيه شافعي أديب لغوي، ولدسنة ٢٩١ هـ. كان معتزليًا ثم أصبح أشعريًا، له رحلات كثيرة، من مؤلفاته: «أصول الفقه - خ»، توفي سنة ٣٦٥ هـ بمكان ولادته الشاش. [طبقات الفقهاء للشيرازي ص١١٢].

<sup>(</sup>٥) إرشاد الفحول: ٢٦٥، البرهان: ٢/ ١٣٥٧.

الغير »، وقد أوضحنا هذه الاعتراضات في التعريف السابق - أ - .

وهنا أمر رابع: حيث يخرج تقليد العامي للمجتهد مع العلم بدليله إذا كان في المسألة اختلاف وللقول الآخر أدلة قوية، وهو تقليد بالمعنى الاصطلاحي على الراجح.

جــ وقال الشوكاني هو: «قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة » (١) .

وعليه اعتراضان رئيسيان:

أولهما: في قوله: «قبول»، وقد تقدم الكلام موضحًا قريبًا [ التعريف أ].

وثانيهما: في قوله: «بلا حجة » فيه إخراج لتقليد العامي للمجتهد، والله أعلم.

د ـ وقيل : « قبول قول القائل بلا حجة يذكرها » (٢) . ذكره في الورقات في أصول الفقه (٣) .

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول: ٢٦٥.

 <sup>(</sup>٢) قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب في أصول الفقه ينسب لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ظنًا ويشكك بعض الناس في نسبته إليه، لاختلاف الآراء فيه عما في البرهان وعما في المنخول للغزالي ـ لأنه تعليقات سجلها الغزالي من كلام الجويني ـ ولا مانع من أن يختلف اجتهاد الإنسان من وقت لآخر، وقد طبع هذا الكتاب في سنة ١٣٧٧ هـ في الرياض على =

وعليه ملاحظات:

ثلاثة منها في قوله: «قبول قول القائل بلا حجة » وقد تقدم إيضاحها قريبًا.

ورابعها: في قوله: «يذكرها» ولو ذكر المجتهد للمقلّد حجته لكان تقليداً كما سلف.

وخامسها: أن التعريف غير مانع، لأن فيه إدخالاً لاتباع الرسول على الله وكذا كل من قوله حجة بذاته في التقليد وليس ذلك من التقليد في شيء. هـ وقيل: «هو قبول قول المقلّد بغير حجة » (١)

وفيه ملاحظات:

أولها: في قوله: «قبول».

وثانيها: في قوله: «قول» وتقدمت.

وثالثها: في قوله: «المقلّد» وهذا تعريف بما لا يعرف إلا بعد معرفة المعرف، وهذا دور عندهم ولا يصح جعله في التعريف.

ورابعها: في قوله: «بغير حجة » وتقدم.

و ـ وقال عبد القادر شيبة الحمد (٢) : « هو قبول قول غيره من غير

<sup>=</sup> نفقة جدي الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري.

<sup>(</sup>١) انظر: المسودة ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) عبد القادر شيبة الحمد: عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة =

معرفة دليله » (١)

وعليه اعتراضات:

أولها: في قوله: «قبول».

وثانيها: في قوله: «قول».

وثالثها: في قوله: « من غير معرفة دليله ».

وقد تقدم توضيح هذه الاعتراضات قريبًا.

ز ـ قال الصنعاني (٢) : «هو قبول قول الغير بالا مطالبة بحجة » (٣) . وفيه مثل ما تقدم .

#### ٢ من قال: إنه عمل:

أ-قال محب الدين بن عبد الشكور : هو: «العمل بقول

<sup>=</sup> الإسلامية بالمدينة النبوية، والمدرس بالمسجد النبوي، له كتاب « فقه الإسلام في شرح بلوغ المرام ـ ط » في ١٠ أجزاء .

<sup>(</sup>١) إمتاع العقول ص٢٠٣.

<sup>(</sup>۲) محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف «بالأمير»: ولدسنة ١٠٩٩ هـ، إمام محدث مفسر أظهر الاجتهاد فجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن، ملتزم للسنن، له تآليف منها «سبل السلام ـ ط»، و «العدة على العمدة لابن دقيق العيد ط»، توفي سنة ١١٨٢ هـ. [البدر الطالع: ١٣٣ ـ ١٣٩].

<sup>(</sup>٣) أصول الفقه (المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل) ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) هو محب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي : أصولي، فقيه حنفي، ولي =

الغير من غير حجة » (١).

وعليه ملاحظات:

أولها: في قوله: « العمل » والتقليد قد يكون في الاعتقاد كما يكون في الأعمال.

وثانيها: في قوله: « بقول » والتقليد قد يكون لعمل غيره كما يكون لقوله.

وثالثها: في قوله: « الغير » وهذا لا يصح لغة.

ورابعها: في قوله: « من غير حجة » و فيه إخراج لتقليد العامي للمجتهد مع العلم بدليله.

القضاء في لكهنو ثم حيدر آباد الدكن، من كتبه «سلم العلوم ـ ط» في المنطق، توفي سنة ١١١٩ هـ. [ انظر : أبجد العلوم ص٥٠٥].

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت: ٢/ ٠٠٠، وانظر: إرشاد الفحول ص٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) الآمدي: علي بن محمد التغلبي أبو الحسن، ولد في آمد من ديار بكر سنة ٥٥١ هـ، وتعلم في بغداد والشام وانتقل إلى القاهرة ودرس بها. له «مختصر منتهى السول ط»، توفي سنة ٦٣١ هـ في دمشق. قال الحافظ الذهبي فيه: وقد نفي من دمشق لسوء اعتقاده، وصح عنه أنه كان يترك الصلاة، نسأل الله العافية، وكان من الأذكياء، سامحه الله وعفا عنه. [انظر: لسان الميزان: ٣/ ١٣٤].

<sup>(</sup>٣) الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٩٧.

وبذلك تخلص من الملاحظة الرابعة في التعريف الذي قبله ولكن الثلاث الأولى لا تزال ملازمة له.

جـ وقال ابن الهمام (١) : هو : « العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منه » (٢) .

#### وعليه ملاحظات:

أولها: في قوله: « العمل » فأخرج التقليد في الاعتقاد.

وثانيها: في قوله: «بقول» فأخرج التقليد لعمل المقلّد.

وثالثها: في قوله: «بلا حجة منه» فأخرج تقليد العامي للمجتهد مع العلم بدليله.

#### ٣ ـ تعاريف من قال: إنه أخذ:

- (۱) الكمال بن الهمام: محمد بن عبد الواحد كمال الدين: أصولي مفسر فقيه حنفي لغوي فرائضي، ولد بالإسكندرية سنة ۷۹۰ هـ، وجاور بالحرمين مدة، له « فتح القدير في شرح الهداية ـ ط في ۸ مجلدات »، توفي بالقاهرة سنة ۸٦۱ هـ. [ انظر: الضوء اللامع: ۸/ ۱۲۷ ـ ۱۳۲].
  - (٢) تيسير التحرير: ١٤١/٤.
- (٣) ابن النجار الفتوحي: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار، أصولي فقيه حنبلي، ولد سنة ٨٩٨هـ، تولى الإفتاء والقضاء مدة، له «منتهى الإرادات في الجمع بين المنتهى والإقناع وزيادات ـ ط»، توفي في حدود السبعين وتسعمئة. [النعت الأكمل: ١٤٢، شذرات الذهب: ٨/٠٣].

« هو أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله » (١)

وعليه ملاحظات:

أولها: في قوله: «أخذ» والأخذ هو الحوذ والجبي والجمع (٢)، فيدخل في ذلك جمع أقوال العلماء في إحدى المسائل أو بعضها وهذا ليس من التقليد في شيء.

وثانيها: في قوله: «الغير» وهذا لا يصح لغة كما سبق إيضاحه. وثالثها: في قوله: «بلا معرفة دليله» فيه إخراج لتقليد العامي للمجتهد.

ب ـ وقال بعض المالكية (٣) : هو « أخذ القول من غير قيام حجة على الأخذ » (٤) .

وعليه مآخذ:

أولها: في قوله: « أخذ » فأدخل جمع الأقوال في التقليد.

وثانيها: في قوله: «القول» فأخرج التقليد للفعل.

وثالثها: في قوله: « من غير قيام حجة على الأخذ ».

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير: ١٤/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة: ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) نسبه في نشر البنود لابن الحاجب.

<sup>(</sup>٤) نشر البنود على مراقي السعود: ٢/ ٣٣٦.

جــوقيل: هو الأخذ بقول الغير ممن ليس قوله حجة شرعية من غير مطالبته بالدليل الذي بنى عليه حكمه (١).

#### ٤- تعاريف من قال: إنه اتباع:

أ ـ قيل: هو «اتباع الرجل غيره على تقدير أنه محق وتقديم رأيه على رأيه على نفسه لكونه من أهل النظر والاستدلال بلا دليل » (٢)

ورُد عليه بأن الاتباع غير التقليد وسيأتي بحثها في فصل قادم، ويظهر لي أن التقليد جزء من الاتباع لا كله.

#### ولي عليه ملاحظات:

أولها: في قوله: «الرجل» فأخرج المرأة.

وثانيها: أنه على هذا التعريف يكون اتباع قول الصحابي تقليدًا

- (۱) انظر: كتاب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى: القسم الأول للدكتور حسن أحمد مرعي ص ١٤٧. ويؤخذ على تعريفه قوله: الأخذ فأدخل جمع الأقوال، وقوله: «بقول» فأخرج ما كان بعمله، وقوله: «الغير» خطأ لغة، وقوله: «ممن ليس قوله حجة شرعية» أدخل الأخذ بالإجماع، وأخرج مطالبة المقلد بالدليل فيما قلد فيه مع العلم بدليله كما سبق بيانه.
  - (٢) ميزان الأصول ص ٢٧٥.
- (٣) هذه المسألة اختلف فيها أهل الأصول: فقيل: الأخذ بقول الصحابي واتباعه تقليد وقيل ليس بتقليد، ولعل الخلاف فيها مبني على الخلاف في حجية قول الصحابي. وفي شرح الكوكب: قال شيخ الإسلام: إن الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد لأنه حجة.

وليس كذلك.

وثالثها: في قوله: «بلا دليل» وقد تقدم بيان ذلك.

ب. وقال علاء الدين السمرقندي: «هو اتباع الرجل الجاهل العالم لعلمه وورعه واعتقاده لما يعتقده على طريق الجزم والحتم من غير تردد وشك، وإن لم يكن بناء على دليل » (١).

وعليه ملاحظات:

أولها: إخراج تقليد النساء.

وثانيها: إخراج تقليد المجتهد للمجتهد.

وثالثها: إخراج ماكان من التقليد مبنيًا على الظن كما لو تعدد المجتهدون واختلفوا فرجح.

ورابعها: إخراج تقليد العالم لهوى في نفس المقلّد.

جـ وقال الشيخ محمد العثيمين (٢) : هو « اتباع من ليس قوله

<sup>=</sup> وفي المسودة: وأما الصحابي فلا يجوز للعالم تقليده في إحدى الروايتين وهو الأقوى عندي. ا. ه.

انظر: شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٣٠، المسودة ص٥٥٥، الأصول من علم الأصول ص٧٧: واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة فلا يسمى «تقليدًا» لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدًا على وجه التوسع والمجاز. ا. ه.

<sup>(</sup>١) ميزان الأصول ص٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) محمد بن صالح آل عثيمين: عالم من علماء العصر الحاضر، أكثر من الدراسة على =

ححة (١)

وهو تعریف جید وعلیه ملاحظتان:

الأولى : دخول التقليد في أمور الدنيا فيه، ودخول أخذ القاضي بأقوال الشهود.

الثانية : الإلباس : إذ قد يُظن أن ( الاتباع ) مضاف إلى فاعله .

د-وقيل: «هو اتباع الغير بدون حجة ولا شبهة » (٢)، ويؤخذ عليه في قوله الغير، وبدون حجة، وقوله: «ولا شبهة » لا فائدة له.

#### ٥ ـ من قال: إنه التزام:

أ ـ في مراقي السعود قال:

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وهو الآن عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ومدرس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم، وإمام الجامع بعنيزة وله اشتغال بالتدريس فيه. [انظر: علماء نجد خلال ستة قرون: ٢/ ٤٢٦].

<sup>(</sup>١) الأصول من علم الأصول ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) أصول الفقه (إجابة السائل شرح بغية الآمل ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) هي منظومة شعرية ، نظمها عبد الله الشنقيطي - ستأتي ترجمته - في علم أصول الفقه على مذهب المالكية ، وأشار فيها لكثير من الخلافات إشارات بسيطة ولا يترك غالبًا بيان الخلاف داخل مذهبه واسمها [ مراقي السعود الى الفلاح والصعود ] .

« هو التزام الأخذ بمذهب الغير بلا

علم لدليله الذي تأصلاً » (١)

وعليه ملاحظات:

أولها: في قوله: «الأخذ» وهو لا يصح تقييد التقليد به كما بق.

وثانيها: في قوله: «الغير» وهو لا يصح لغة.

وثالثها: في قوله: « بلا علم لدليله » والمقلِّد قد يعلم دليل مقلَّده.

ب ـ وقال عبد الله الشنقيطي (٢) : « هو التزام مذهب الغير بلا علم لدليله الخاص » (٣) .

ويؤخذ على عبارته ما يأتي:

١ ـ قوله: «الغير» وهو لا يصح.

٢ ـ قوله: « بلا علم لدليله الخاص » والمقلِّد قد يعلم دليل مقلَّده .

<sup>(</sup>١) نشر البنود على مراقي السعود: ٢/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي: أبو محمد، فقيه مالكي علوي النسب، تجرد أربعين سنة لطلب العلم في الصحاري والمدن، وأقام بفاس مدة وحج وعاد إلى بلاده «شنقيط» فتوفي فيها سنة ١٢٣٥ هـ، من كتبه «هدي الأبرار على طلعة الأنوار ـخ». [انظر: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ص٣٨].

<sup>(</sup>٣) نشر البنود: ٢/ ٣٥٥.

#### ٦ ـ تعریف آخر:

- هو أن يعتمد الإنسان في فهم الحكم من الدليل على غيره لا على نفسه (١).

وهذا تعريف جيد لكن يؤخذ عليه إدخاله للأحاديث النبوية المفسرة للقرآن واتباعها في مسمى التقليد وليس الأمر كذلك.

#### \* التعريف المختار:

بعد ذكر التعاريف السابقة مع بيان ما يؤخذ عليها يظهر لي أن الأفضل أن يقال في تعريف التقليد اصطلاحًا:

« التزام المكلف في حكم شرعي مذهب مَن ليس قولُه حجة في ذاته ».

#### بيان المحترزات:

١ ـ قولنا: «التزام»: جنس في التعريف.

٢ ـ قولنا: «المكلف» ليشمل الرجال والنساء، وغير المكلف لا عبرة به في الأحكام التكليفية، والتقليد يحكم عليه بها.

٣-قولنا: «في حكم شرعي" ؛ لإخراج حكم القاضي بشهادة الشهود، وكذا التقليد في الأمور الدنيوية.

<sup>(</sup>٣) الاجتهاد: د. سيد محمد موسى: ص٥٦٧.

٤ ـ قولنا: «مذهب»: ليشمل القول والعمل والاعتقاد ويخرج
 عمل القاضي بقول الشهود.

٥ ـ قولنا: « مَنْ »: اسم موصول.

٦ ـ قولنا: «من ليس قوله حجة»: لإخراج اتباع النبي عَلَيْكُ وقول الصحابي إن كان حجة.

٧ ـ قولنا: « في ذاته » : لإدخال اتباع قول المجتهد في حق العامي ؛ لأنه حجة لا في ذاته ولكن بالنصوص من الكتاب والسنة الآمرة باتباعه. ولإخراج اتباع الإجماع لأنه حجة بذاته.

والله أعلم وصلى الله على محمد.

\* \* \*

## الهبحث الثالث التقليد والاتباع

#### تعريف الاتباع:

في لسان العرب: «تبع الشيء تبعًا . . . سرت في أثره . . . واتبعه تتبعًا : قفاه وتطلبه متبعًا له » (١) .

#### الفرق بينهما:

أ ـ ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين رتبة الاتباع والتقليد:

فقالوا: التقليد التزام المكلف مذهب غيره بلا حجة.

أما الاتباع: فهو ما ثبت عليه حجة.

وممن قال بذلك ابن خويز منداد المالكي (٢) وابن عبد البر (٣)،

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: ۸/۲۷.

<sup>(</sup>۲) محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد، فقيه مالكي مفسر، كان يجانب الكلام وينافر أهله، من كتبه الخلاف الكبير، توفي سنة ٣٩٠ هـ تقريبًا. [طبقات المفسرين للداوودي: ٢/٧٢].

 <sup>(</sup>٣) يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي : محدث حافظ عالم بالقراءات،
 فقيه مالكي، ولد سنة ٣٦٢هـ، له رحلات داخل الأندلس ولم يخرج منها، تولى =

وابن القيم (١)، والشاطبي (٢)، وغيرهم (٣).

وهؤلاء سوغوا الاتباع ومنعوا التقليد.

قالوا: إن الناس حولنا فيهم المجتهد نادرًا، والمقلد كثيرًا، ونلاحظ وجود قسم آخر وسط بين النوعين السابقين وهذا ما نسميه الاتباع. ونسمي أصحابه متبعين.

وهؤلاء طائفة ليس عندهم القدرة على الاستقلال في البحث وفهم الأدلة واستنباط الأحكام منها، ولكنهم في نفس الوقت يفهمون الحجة ويعرفون الدليل، فتسميتهم مقلدين ظلم لمعرفتهم بالدليل، وليسوا مجتهدين لعدم استقلالهم بالنظر.

<sup>=</sup> القضاء في عدة مدن، من تآليفه «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » طبع، وله «الاستيعاب ـ ط»، توفى سنة ٤٦٠ هـ. [ بغية الملتمس: ٤٨٨ ـ ٤٩١].

<sup>(</sup>۱) محمد بن أبي بكر بن أبوب الزرعي: إمام محدث سلفي أصولي فقيه حنبلي له اجتهادات، ولد سنة ٦٩١ هـ، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرًا، صاحب عبادة وعلم جم وأخلاق فاضلة، قال ابن كثير: ولا أعلم في زماننا أكثر عبادة منه، تعرض لفتن بسبب اجتهاداته الفقهية لفتواه في الطلاق، توفي سنة ٢٥١ هـ بدمشق. [ البداية والنهاية: ٢٣٤/١٤].

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي: أصولي حافظ من أهل غرناطة، من كتبه «الموافقات ـ ط»، توفي سنة ٧٩٠ هـ.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم: ٢/ ١٤٣، الاعتصام: ٣٤٢ ط. السعادة. أعلام الموقعين: ٢/ ١٨٧، بدعة التعصب المذهبي ص٣٣٠.

قالوا: ولأن ثمة فرقًا بينهما، فالتقليد لا يستعمل إلا في الموافقة العمياء بدون دليل، أما الاتباع فهو للموافقة . . . فالموافقة نوعان : موافقة عمياء وموافقة مبصرة مميزة، لذا مدح الله أهل هذه المرتبة، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ (١)

ب ـ وكثير من أهل الأصول على عدم التفريق بينهما، يدل على ذلك تفسير كثير منهم التقليد بالاتباع (٢)

قالوا: ويدل على ذلك أن معنى الاتباع والتقليد واحد من جهة اللغة.

قالوا: بل قد أطلق الله تعالى لفظ الاتباع على المقلدين، قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ سبحانه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ (٣).

جـ و بعد أن بينا ذلك نقول:

إن الاتباع أمر عام، التقليد جزء من أجزائه هذا في اللغة.

أما الاصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح، والله هو الهادي إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: ميزان الأصول: ٦٧٥، الأصول من علم الأصول ص٧٧، أضواء البيان: ٧/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٠.

### الهبحث الرابع أهمية التقليد

المعلوب الأصولين يجعلون الكلام عن التقليد في أواخر أبواب الأصول، وليس ذلك ناتجًا عن قلة أهمية هذا المبحث، بل إنهم تكلموا عن الأصول وكيفية استنباط الأحكام منها بمعرفة دلالة اللغة، ثم أتبعوا ذلك بالاجتهاد وهو ثمرة للأصول وطريق من طرق معرفة الأحكام منها، فلما تكلموا عن الاجتهاد ناسب ذلك الكلام عن ضده وهو التقليد.

٢ ـ وتتجلى أهمية التقليد بمعرفة ما يأتي من أمور:

أولاً: أن شروط الاجتهاد عسيرة تتعذر على أكثر الناس إذ المجتهد لابد أن يكون ذكيًا نبيهًا متيقظًا علمًا باللغة واللسان، علمًا بالكتاب والسنة، ناسخها ومنسوخها، مجملها وموضحها، خاصها وعامها، مطلقها ومقيدها، مع معرفة الأسانيد صحة وسقمًا، علمًا بالإجماع، وهذه الشروط قليل توفرها، عزيز وجودها في إنسان واحد، لذا فإن الله بيَّن حكم التقليد لكي يسلكه من لم يستطع الاجتهاد.

وثانيًا: في قلة المجتهدين وكثرة من يضادهم، فكانت الحاجة للتقليد قوية.

وثالثًا: في قلة الوقت، فإن العامي إذا نزلت به حادثة فإذا لم نجوزً له التقليد ونبين له أحكامه فمتى سيبلغ رتبة الاجتهاد ليعرف حكم هذه النازلة، بل لعله لا يبلغ هذه الرتبة، أفتضيع الأحكام ؟!

زد على ذلك أن الاجتهاد يحتاج إلى مزيد وقت مع التفرغ للممارسة والنظر مع نفاذ القريحة وخلو المشاغل.

ورابعًا: أن بالتقليد تعمر الدنيا، إذ لو لم يكن التقليد سائعًا لأدى إلى انقطاع الحرث وهلاك النسل وتعطل الحرف وفساد الصنائع والاشتغال عن المعايش، ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس كلهم بالعلم وطلبه لتحصيل رتبة الاجتهاد، بل يؤدي إلى إهلاك العلماء.

وخامسًا: أن رفع التقليد هو من الحرج والإضرار المنفي في شرعنا المطهر، قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١)، وقال النبي عَلَيْكُ : « لا ضرر ولا ضرار » .

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٨.

 <sup>(</sup>۲) هذا حدیث یروی من عدة أوجه عن بعض الصحابة منهم:
 ۱ ـ عائشة رضی الله عنها والحدیث عنها من طریقین:

أحدهما: رواه الدارقطني: كتاب الأقضية حديث رقم: ٨٣ (٤/ ٢٢٧)، وفيه =

من هذا المنطلق كان للتقليد أهمية عظمى ومكانة كبرى في الدين بعامة وفي أصول الفقه بخاصة فأفرد بالأبواب والفصول وبينت أحكامه.

#### \* \* \*

= الواقدى متروك.

وثانيهما: عند الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١١٠): رواه الطبراني في الأوسط، وسمر بن أحمد بن رشدين وهو ابن محمد بن الحجاج ابن رشدين، وقال ابن عدي: كذبوه.

٢ ـ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنه طريقان:

أحدهما: رواه ابن ماجه ـ كتاب الأحكام ـ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢/ ٧٨٤). قال في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي متهم . ا . ه . وقد أخرجه أحمد: ١/٣١٣.

ثانيهما: أخرجه الدارقطني كتاب الأقضية حديث رقم ٨٤ بسنده عن داود بن الحصين عن عكرمة به . قال ابن حجر عن داود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة . [ تقريب التهذيب: ١٩٨].

٣-حديث عبادة بن الصامت : رواه أحمد (٥/٣٢٧)، وابن ماجه كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢/ ٧٨٤)، وفي الزوائد : رجاله ثقات إلا أنه منقطع، إسحاق بن الوليد لم يدرك عبادة . ا . ه.

على المعيد الخدري أخرجه الدارقطني كتاب الأقضية حديث رقم ٨٥، والحاكم في المستدرك ( ٢/ ٥٨) كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وفي إسناده عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني، وفي لسان الميزان في ترجمته ( ٤/ ١٥٢) قال عبد الحق في أحكامه: الغالب على حديثه الوهم، وقال الدارقطني في غرائب =

# الهبحث الخامس أركان التقليد

# ١- تعريف الركن:

الركن في اللغة: الناحية القوية، وركن الشيء: جانبه الأقوى (١) . أما في الاصطلاح:

فقيل: ركن الشيء: ما يقوم به ذلك الشيء.

وقيل: ما يتم به وهو داخل فيه (٢).

والأولى: أن الركن: هو جزء الماهية فركن الشيء جزؤه.

### ٢ ـ أركان التقليد:

أركان التقليد فيما ظهر لي ثلاثة:

<sup>=</sup> مالك: محمد بن عثمان ضعيف.

٥ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه الدارقطني: كتاب الأقضية حديث رقم ٢٨ (٤/ ٢٢٨)، وقال الزيلعي (٤/ ٣٨٥): فيه أبو بكر بن عياش مختلف فيه. وقد صححه الألباني. انظر: إرواء الغليل: (٣/ ٤٠٨) لتعاضد طرقه. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٢/ ٤٤٣ برقم ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) لسان العرب: ١٨٥/١٣.

<sup>(</sup>٢) التعريفات ص٧٦، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ١/٢٥٢.

أولها: مقلّد [بكسر اللام: اسم فاعل من التقليد]، وهو المكلف الذي يكتزم قول غيره أو مذهبه ممن ليس مذهبه حجة في ذاته.

وثانيها: مقلد: [بفتح اللام: اسم مفعول]، وهو من يُلتزَم مذهبه الذي ليس حجة في ذاته.

وثالثها: مقلَّد فيه، وهو العلم أو الفن الذي حصل التقليد والالتزام فيه.

# ٣- منهج البحث:

بناء على ذلك سنفرد لكل ركن من هذه الأركان فصلاً مستقلاً لبيان أحكامه وتوضيح حالاته.

\* \* \*

# الفصل الأولم المقلح فيه

# ويحتوي على مباحث:

ا \_ التقليد في معرفة الله وتوحيده.

٦ \_ التقليد في صحة الرسالة.

٣ ـ التقليد في أصول الدين.

٤ ـ التقليد في أركان الإسلام.

0 \_ التقليد في أصول الفقه.

٦ ـ النقليد في الفروع.

٧ ـ النقليد في البدع.



# الهبحث الأول التقليد في معرفة الله ووحدانيته

### ١. الخلاف فيه:

اختلف العلماء في المسائل التي تتعلق بوجود الله ومعرفته وإثبات وحدانيته هل يجوز التقليد فيها أو يجب أو يحرم ـ على ثلاثة مذاهب.

### ٢ ـ أقوال العلماء:

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز التقليد في ذلك فهو محرم، وبناء على ذلك يجب على جميع المكلفين البحث والنظر والاستدلال (١).

<sup>(</sup>۱) روضة الناظر: ۲/ ۳۸۲ [من ابن قدامة وآثاره الأصولية]، المسودة: ۷۵۷، عرب الناظر: ۲۵٪، صفة الفتوى ص ۵۱، مختصر البعلي ص ۱۹، البلبل [مختصر الطوفي] ص ۱۸۳، شرح الكوكب المنير: ۶/ ۵۳۳، ونسبه لأحمد والأكثر، وكذا في المدخل لابن بدران ص ۳۸۹، التمهيد: ۶/ ۳۹۳ ونسبه لعامة العلماء، المحصول: ۳/ ۲/ ص ۱۲۰، تيسير التحرير: ۶/ ۲۶۳، الإحكام للآمدي: ۶/ ۳۰۰، شرح عضد الدين على مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۳۰۰، فواتح الرحموت: ۲/ ۲۰۱، إمتاع العقول ص ۶۰۲، نشر البنود: ۲/ ۳۳۷، الفقيه والمتفقه: ۲/ ۲۲، القول المفيد ص ۶۲، إرشاد الفحول: ۲۲۲. المعتمد لأبي الحسين: ۲/ ۹۶۱، المحلي على جمع الجوامع: ۲/ ۲۶، وحكي هذا القول إجماعًا، وفيه نظر.

القول الثاني: جواز التقليد فيها، فالبحث والنظر جائز لا واجب، وإلى هذا ذهب العنبري (١) وبعض الشافعية (٢).

القول الثالث: وجوب التقليد في ذلك، وتحريم البحث والنظر فيه، وإلى ذلك ذهب بعض أهل الظاهر (٣).

وتوقف بعض العلماء (٤).

### ٣- الأدلة:

# أ ـ أدلة من منع التقليد:

الدليل الأول: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتدبر والتفكر والنظر ومدح أهله، والأصل في الأمر الوجوب، وفي التقليد ترك للواجب فيحرم التقليد. يدل على الأمر بالتدبر ما يأتى:

- قوله تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن الحسن العنبري: فقيه بصري ثقة، ولد سنة ۱۰٥ هـ، وتولى القضاء، روى له مسلم في صحيحه، روي عنه كلام رديء في أن كل مجتهد مصيب، توفي سنة ١٦٨ هـ. [تهذيب التهذيب: ٧/٧].

<sup>(</sup>٢) أشار إلى ذلك: الآمدي: الإحكام: ١٤/ ٣٠٠، ونسبه الرازي في المحصول: ٣/ ٢/ ١٢٥ إلى كثير من الفقهاء، واختاره ابن عثيمين، الأصول ص٧٧، وكذا الصنعاني في إجابة السائل ص٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) الإحكام لابن حزم: ٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) منهاج الوصول ص١٢١.

الَّذِينَ مِن قَبْلُ ﴾ (١)

- وقوله: ﴿ أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ (٢)

وقوله سبحانه: ﴿ وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ آَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفُلا تُبْصِرُونَ ﴾ (٣) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفُلا تُبْصِرُونَ ﴾ (٣) .

ولما نزل قول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ (٤) . . . الآيات. قال النبي عَيَالِكُ : « ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن : ويل له ، ويل له »

<sup>(1)</sup> Iliga: 23.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٨٥.

<sup>(</sup>۳) الذاریات: ۲۱،۲۰.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٩٠.

هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه (٢/٩ ت: كمال يوسف الحوت) كتاب الرقائق باب التوبة رقم ٦١٩. وانظر: موارد الظمآن حديث رقم ٥٢٣ ص ١٣٩ باب البكاء في الصلاة: عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة مرفوعًا. قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: ٢٠٩٣ رقم ١٢٢٠: إسناده قوي، وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي على ص١٨٦، ٢٠٠ من طريق عثمان بن أبي شيبة بإسناده. وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية، وقال: قال ابن مردويه: حدثنا علي بن إسماعيل حدثنا أحمد بن علي الحراني حدثنا شجاع بن أشرس حدثنا حشرج ابن نباتة الواسطي حدثنا الكلبي وهو أبو جناب عن عطاء عن عائشة. ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عوف الكلبي عن أبي جناب عائشة.

فتوعد من ترك النظر والتفكر فيها، فدل على وجوبه.

الدليل الثاني:

أن التقليد في ذلك مذموم شرعًا، والذم يفيد التحريم، يدل لذلك :

ـ قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (٣٣) قَالَ أَوَ لَكُ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (٣٣) قَالَ أَوَ لَكُمْ اللهُ مَتْدُكُم بِأُهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ اللهُ (١).

- وقوله سبحانه حكاية عن الكفار في معرض الذم: ﴿ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴾ (٢).

ـ وقوله تعالى إخبارًا عن أهل الكتاب على وجه الذم: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ (٣)

الدليل الثالث: الإجماع:

انعقد الإجماع على وجوب العلم بالله ومعرفته وتوحيده (٤)،

<sup>=</sup> به. وابن أبي الدنيا في التفكر عن شجاع بن أشرس به وفيه أبو جناب مدلس عنعن. وذكره في الدر المنثور: ٢/ ١١٠، وزاد نسبته إلى الأصبهاني في الترغيب وابن عساكر.

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٢٤، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر: حكاية الإجماع في: تيسير التحرير: ٢٤٣/٤، الإحكام للآمدي: =

والعلم لا يحصل بالتقليد؛ لأن العلم هو التصديق الجازم المطابق الذي لا يقبل الشك، وهذا لا يحصل بالتقليد لما يأتي:

أ ـ احتمال كذب المقلَّد، لأنه غير معصوم، ومن كان كذلك فخبره لا يفيد العلم، ولو أحال الخطأ عليه فلابد له من دليل ولا دليل.

ب ـ ولو كان التقليد مفيدًا للعلم، فإفادته إما عن ضرورة أو عن نظر.

وإفادة التقليد للعلم ضرورة باطل لمخالفة أكثر العقلاء له، ولأن الإنسان لا يجده من نفسه. وإفادته ذلك نظرًا لا يسلم إلا بدليل وثم لا دليل.

الدليل الرابع:

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (١).

فضمنوا لهم أعلى مراتب التقليد وهو حمل الخطايا، فرد الله سبحانه عليهم قولهم وكذبهم في ذلك، فدل ذلك على أنه لا يصح التقليد.

<sup>= 2/</sup> ۳۰۰، فواتح الرحموت: ۱/۲، ۵، شرح الكوكب المنير: ۵۳۷/۶، صفة الفتوى ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ١٢.

الدليل الخامس:

أن المقلد لا يخلو من أحد حالين:

- إما أن يجوز الخطأ على من يقلده، فهو شاك في صحة مذهبه فلا يجوز تقليده له.

- وإما أن يحيل الخطأ على من يقلده، فيطالب بالدليل على ذلك ولا دليل.

فإن قال: قلدته لقوله عن نفسه: إن أقواله حق، فهذا يحتمل الكذب، فكيف عرف صدقه.

وإن قال: قلدته لقول فلان ـ سواء من المجتهدين أو غيرهم ـ فبأي شيء عرف صدق الآخر.

وإن قلدته لسكون نفسه إليه في صدقه فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين ؟!

الدليل السادس:

أن طريق معرفة الله وتوحيده العقل، والناس كلهم يشتركون في العقل فلا معنى للتقليد فيه.

ب - أدلة من أجاز التقليد:

الدليل الأول:

لو كان النظر واجبًا لفعله الصحابة رضوان الله عليهم وأمروا به،

فإنهم لا يجتمعون على ترك الواجب، إذ لو فعلوه لنقل عنهم الخوض والنظر في المسائل الأصولية كما نقل عنهم النظر في الفروع.

بل الأصول أولى لشدة الحاجة والداعي إليها للزومها لكل إنسان، لكنه لم ينقل عنهم النظر فيها؛ فدل ذلك على أن التقليد ليس بواجب ولا محرم.

#### \* مناقشته:

نوقش هذا الدليل من عدة جوانب أهمها:

أ. أن ادعاء عدم نظر الصحابة ممنوع، إذ يلزم نسبة الصحابة إلى الجهل بالله تعالى، وهذا باطل إجماعًا، يدل على ذلك إيمانهم مع توقف كثير من المشركين عن الإيمان، فهم إنما آمنوا بعد النظر والاستدلال.

ب- أما كونه لم ينقل عنهم المناظرة في ذلك، فلأن النقل إنما يكون إذا كثر الشيء وهم ليسوا بحاجة إلى الإكثار منه لصفاء أذهانهم وصحة اعتقادهم ورجوعهم إلى الفطر السليمة، والعقول المستقيمة، ونصوص الشرع الصحيحة، وبعدهم عن موارد الشبه ومنازع الأهواء فلم يوجد بينهم اختلاف كبير ومناظرات عديدة في التوحيد ومسائله.

وإذا حصلت مناظرة فإنه لابد أن يُتوصل فيها إلى شيء محدد، لأن الحق في ذلك واحد مبيَّن بدلائل قطعية، وإنما لم ينقل لاكتفاء من بعدهم بما صح وعدم حاجتهم للمناظرة.

وليس المراد بالنظر تحرير ذلك وتقويمه على قواعد المنطق وأصوله. الدليل الثاني:

لو كان النظر في معرفة الله وتوحيده واجبًا لأنكر النبي الله والصحابة والتابعون ومن بعدهم على من كان في زمانهم من العوام وهم أكثر الخلق ـ ترك النظر، ولكن ذلك لم يحصل: فإنه لم ينقل عن النبي السلام ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم إلى زماننا هذا أنهم كانوا ينكرون على العوام ترك النظر مع كثرة العوام، فإن الأعرابي الجلف العامي كان يحضر إليهم ويتكلم بكلمتي الشهادة، ومع ذلك كانوا يحكمون بصحة إيمانه ولا ينكرون عليه، وما ذاك إلا التقليد، فدل ذلك على جواز التقليد.

### \* مناقشته:

إن النبي على والصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا ينكرون على العوام ترك النظر ولم يأمروهم به، لأن معرفة الله الواجبة كانت حاصلة لهم، وهي المعرفة بالدليل من جهة الإجمال لا التفصيل، وهذا حاصل بأدنى التفات إلى الحوادث، وليس المراد من النظر تحرير القضايا على قواعد النظر المستحدثة، ومن أصغى إلى عامة الأسواق امتلأ سمعه من استدلالهم بالحوادث على موجدها، ومن ذلك قول الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات

أبراج، وأرض ذات فجاج، أما يدلان على اللطيف الخبير (١).

فالمقلد في معرفة الله وتوحيده لا يكاد يوجد، فإنه قل أن يوجد من لم ينتقل ذهنه من الحوادث إلى موجدها. كما قال الشاعر:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحدد (١)

ويتبين ذلك بالسؤال فسلهم تجد لديهم الجواب، قال تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (٣) .

فالعامة يشاركون العلماء في معرفة الله وطرق التوحيد، لأنها أمور يدركها الإنسان بحسه، ويتفكر فيها بعقله فيعلم بما يدركه من صنائع الله سبحانه من خلق السموات وما جعل فيها من الشمس والقمر والنجوم وسيرها، وسطح الأرض، وخلق الإنسان من نطفة وتنقله في الأحوال حتى صار قويًا يدير الأمور ويقيس المقاييس ويضع الصنائع، ولو تعطل منه أنمله زال كماله، ولو انقطعت منه شعرة لم يمكنه ردها، فيعلم من ذلك كله أن له صانعًا، يخلقها في كل أحوالها متقدمًا عليها في الوجود: ذلك هو الله رب العالمين، ويعلم أيضًا أنه واحد لا شريك له

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسير سورة البقرة آية رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي العتاهية ص١٠٤، ونسبه له ابن المعتز في طبقاته ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) لقمان: ٢٥، الزمر: ٣٨.

بما يرى من انتظام الأمور واتساق الأحوال في المخلوقات، ولو كان معه شريك لفسد النظام ووقع الاختلاف كما يشاهد في ملوك الدنيا إذا كانوا جماعة.

# الدليل الثالث:

أن أدلة الأصول فيها غموض وخفاء فإنها لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد ممارسة شديدة، وأدلة الفروع فيها سهولة ووضوح، وقد جاز التقليد في الفروع دفعًا للمشقة مع سهولة أدلتها، فجوازه في الأصول أولى لدفع الحرج لغموض أدلته.

ويوضح هذا: أنك لو رجعت إليهم في الطريق الذي منه أخذ التوحيد لم يقوموا ببيان ذلك ولا يتهيأ لهم؛ فوجب أن يجوز لهم التقليد فيها كما يجوز في الفروع.

### مناقشته:

أنه لا غموض في أدلة التوحيد؛ بل هي سهلة لكل الناس لا على طرق أهل المنطق بل بسجيتهم كما سبق.

# الدليل الرابع:

قياس الأصول على الفروع في جواز التقليد فيهما بجامع تكليف العبد بهما ولعدم الفرق بينهما.

مناقشته:

أن الأصول يطلب فيها القطع وهو لا يحصل بالتقليد بخلاف الفروع. فهناك بينهما فرق ظاهر.

جـ أدلة من أوجب التقليد:

الدليل الأول:

أن الله تعالى ذم الجدال وأخبر أنه من صفات الكفار قال تعالى: همَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١). والنظر يفتح باب الجدال، فكان مذمومًا محرمًا، فالتقليد واجب.

مناقشته:

- بأن النظر لا يستلزم الجدال مطلقًا.

- والمراد بالجدال في الآية الجدال بالباطل بدليل قوله تعالى بعد ذلك : ﴿ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴾ (٢) .

وأما الجدال بالحق فإنه ممدوح ومأمور به، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ

<sup>(</sup>۱) غافر: ٤.

<sup>(</sup>٢) غافر: ٥.

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٢٥.

إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) . ولو كان الجدال بالحق منهيًّا عنه لما أمر به .

الدليل الثاني:

ما ورد عن النبي عَلَيْ أنه خرج ذات يوم والناس يتكلمون في القدر. قال: فكأنما تفقأ في وجهه الرمان من الغضب، قال: فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم» (٢)

فنهاهم عن الجدال والخوض في القدر، والنظر يفتح باب الجدال، فكان محرمًا فوجب ضده وهو التقليد.

مناقشته:

نوقش هذا الاستدلال بأن النبي عَلَيْكُ قد أوقفهم على الحق في القدر

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٢٦.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة كتاب القدر: باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر وإسناده ضعيف. ورواه ابن ماجه عن ابن عمر في المقدمة برقم (۸۵) قال في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (السنن: ۱/۳۳). ورواه أحمد في مسنده وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر: انظر المسند بتحقيقه: ١/ ٢٠٠ رقم ٦٦٦٨، ورواه بلفظ آخر: يعني الاختلاف في آية من القرآن لا في القدر برقم ٢٠٠٢ و ١٧٤١ و ١٧٠٢

وأصله في صحيح مسلم (٢٦٦٦) كتاب العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن.

فنهاهم عن المماراة فيه، أو لأنهم حديثو الإسلام.

# الدليل الثالث:

أن النبي عَلَيْ أمر باتباع السواد الأعظم: كما جاء عنه: «عليكم بالسواد الأعظم» (١) « ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، والشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد » (٢) . والتقليد عليه أكثر الخلق والسواد الأعظم منهم فوجب اتباعه.

#### مناقشته:

- الأول حديث ضعيف لا يستند عليه.
- ـ والثاني يراد به الاجتماع حين السفر.
- ـ وأيضًا يجاب بأن المراد به النهي عن الخروج على الإمام أو النهي عن مخالفة الإجماع لا التقليد.
- وادعاؤكم أن تقليد أكثر الخلق واجب ممنوع، لأن التقليد في العقائد المضلة أكثر من الصحيحة، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثُرَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في السنن كتاب الفتن: باب السواد الأعظم حديث رقم (۳۹۰) وفي الزوائد قال: في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف، وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر: سنن ابن ماجه: ۱۳۰۳/۲.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في مستدركه (١/١١) وصححه وتابعه الذهبي.

مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ وَقَلِيلٌ مَّنْ عَبَادِي وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّنْ عَبَادِي الشَّكُورُ ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لا يُؤْمنُونَ ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثَرُ هُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ (٥) ، وحديث : ﴿ وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ﴾ (١) ، وقوله عَلَي النار إلا واحدة ﴾ (١) ، وقوله عَلَي النار إلا واحدة ﴾ (١) .

- ويلزم على استدلالكم هذا التوقف عن كل مسألة حتى معرفة قول أكثر الخلق وهذا حرج منفي في شرعنا.

الدليل الرابع:

أن النظر مظنة الوقوع في الشبهات والضلال والاختلاف

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) ص: ٢٤.

<sup>(</sup>۳) سبأ: ۱۳.

<sup>(</sup>٤) غافر: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ٧٠.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٤٥٩٧) كتاب السنة باب شرح السنة، وأحمد في المسند ١٠٢/٤ عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما و إسناده صحيح، ورواه الترمذي (٢٦٤٣) كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف لكن يشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (١٤٥) كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا، والترمذي (٢٦٣١) كتاب الإيمان، عن ابن مسعود رضي الله عنه.

واضطراب الآراء فهو طريق غير آمن، إذ هو محل ظن الوقوع في احتمالات موجبة لشكوك وأوهام مخلة بالإيمان، أما التقليد فهو طريق السلامة من ذلك فهو آمن، فوجب التقليد وحرم النظر.

#### مناقشته:

- ـ هذا منقوض بالمقلّد: لا يخلو:
- إما أن يكون اعتقاده تقليدًا لغيره فالكلام فيه كالكلام في مقلده، وهذا تسلسل.
  - ـ وإن كان عن نظر فيلزم فيه المحذور المذكور.
- أن التقليد يلزم منه ما يلزم من النظر بل التقليد يلزم منه محذور آخر وهو احتمال كذب مقلده في خبره له، بخلاف الناظر فإنه لا يكابر مع نفسه فيما وصل إليه بنظره وبحثه.
- أن من يختار التقليد مع الجهل خوفًا من الوقوع في الشبه مثله كمثل من يقتل نفسه عطشًا وجوعًا خوفًا من أن يغص بلقمة لو أكل أو يشرق بشربة لو شرب.
- ـ أن الضلال والشكوك حصلت بالتقليد، كمثل كثير من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار.

الدليل الخامس:

لو كان النظر في معرفة الله واجبًا، فلا يخلو هذا الوجوب:

إما أن يجب على العارف وهذا باطل لأنه لو وجب عليه النظر لكان تحصيل حاصل وهو عبث ينزه الشارع عنه.

وإما أن يجب على غير العارف وهذا باطل أيضاً لأنه لو وجب عليه النظر، لزم منه أن يكون الجهل بالله تعالى واجبًا ضرورة لتوقف النظر الواجب عليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

#### مناقشته:

ـ العارف قد سبقت معرفته بالنظر والاستدلال.

- أما غير العارف فإن الجهل ليس مقدورًا للعبد، وإنما أوجبنا عليه النظر لإبعاد هذا الجهل.

ويوضح هذا أن الله تعالى قد أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًا قال تعالى : ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾، ثم قال في نفس الآية : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ ﴾ ثم مضى يعدد نعمة الطير والبيوت والجبال والثياب (٢)، ثم مضى يعدد نعمة الطير والبيوت والجبال والثياب (٢)، ثم قال : ﴿ كَذَلِكَ يُتمُ نَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلَمُونَ ﴾ (٣) إلى قوله :

<sup>(</sup>١) النحل: ٧٨.

<sup>(</sup>Y) لكي يستدلوا بها على توحيد الله.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٨١.

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١)

### ٤- الترجيح:

بما سبق من أدلة ومناقشات يتضح جليًا تحريم التقليد في معرفة الله وتوحيده، والعلم عند الله تعالى، ولأن المخالف يمنع التقليد في أركان الإسلام فهنا أولى.

# ٥ ـ ثمرة الخلاف :

تبين ثمرة الخلاف في مسألتين:

أ - إثم المقلدين في ذلك:

فعلى القول بتحريم التقليد فالمقلد آثم لتركه النظر في ذلك واعتماده على التقليد (٢).

وعلى الأقوال الأخرى فإن المقلد لا إثم عليه.

ب-صحة إيمان المقلد:

فقد جعل بعضهم هذه المسألة من ثمرة مسألة حكم التقليد في معرفة الله.

<sup>(</sup>١) النحل: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) تيسير التحرير: ٢٤٣/٤، شرح الكوكب المنير: ١٥٣٧/٤، وقدرده الشوكاني في إرشاد الفحول ص٢٦٦.

ومذهب الأئمة الأربعة (١) والأوزاعي (٢) والثوري وكثير من المتكلمين صحة إيمانه (٤).

ومذهب الأشعري (٥) أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا بعد عرفان الأدلة. ونسبه الشوكاني لجمهور المعتزلة لعموم أدلة ذم التقليد.

والحق في ذلك أن المقلدين في ذلك أنواع:

- فمن قلد فوافق الفطرة فإن إيمانه صحيح.

- وإن خالف الفطرة في ذلك فالإيمان غير صحيح، وأدلة ذم

<sup>(</sup>۱) هم الإمام أحمد بن حنبل، والنعمان بن ثابت (أبو حنيفة)، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي.

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: فقيه محدث، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، ولد سنة ۸۰ هـ في بعلبك امتنع عن القضاء، وكان له مذهب مشهور واندثر، توفي سنة ۱۵۷ هـ. [شذرات الذهب: ۱/۱۲].

 <sup>(</sup>٣) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور: أميز المؤمنين في الحديث، ولد سنة ٩٧ هـ، طلب منه القضاء فرفض، مات في البصرة سنة ١٦١ هـ مستخفيًا.
 [ تاريخ بغداد: ٩/ ١٥١].

<sup>(</sup>٤) تيسير التحرير: ٢٤٣/٤، ميزان الأصول: ٦٧٦، إرشاد الفحول: ٢٦٦، فواتح الرحموت: ٢/١٠٤، المسودة ص٤٦١.

<sup>(</sup>٥) على بن إسماعيل الأشعري: ولدسنة ٢٦٠ هـ في البصرة، تلقى مذهب الاعتزال وتقدم فيه، ثم رجع وجاهر بخلافهم، من كتبه «الإبانة ط»، و «مقالات الإسلاميين ط»، توفي سنة ٢٣٤ هـ. [البداية والنهاية: ١٨٧/١١].

التقليد إنما ذمت من قلد في باطل (١).

وأظن أن هذه المسألة مبنية على مسألة أول الواجبات (٢).

\* \* \*

(١) المسودة ص ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) فأهل السنة يرون أنه الشهادة، والأشاعرة على أنه النظر وقيل الشك. [شرح الطحاوية ص٢٢].

# الهبحث الثاني التقليد في صحة الرسالة

# ١- الأقوال في المسألة:

ذهب جماهير العلماء إلى منع التقليد في معرفة صحة الرسالة وتحريمه (١)، ونُسب للعنبري وطائفة من الشافعية جوازه (٢)، واختاره ابن عثيمين (٢).

### ٢ ـ الأدلة:

# أ ـ أدلة المنع:

الدليل الأول:

أن التقليد مذموم شرعًا، والذم يفيد المنع والتحريم، قال سبحانه حكاية عن الكفار في معرض الذم لهم: ﴿ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا

<sup>(</sup>۱) روضة الناظر: ٥/ ٣٨٢، صفة الفتوى ص٥٥، المختصر للبعلي: ١٦٦، شرح الكوكب المنير: ٤٥٣، إمتاع العقول ص٤٠٢، المسودة ص٤٥٧، شرح الكوكب المنير: ٤/٣٥، إمتاع العقول ص٤٠٢، المنخول: ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) الأصول من علم الأصول ص٧٧.

فَأَضَلُّونَا السَّبيلا ﴾ (١).

الدليل الثاني:

ولأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من قلده فيكون شاكًا في صحة مذهبه، أو يحيله وهذا تحكم بلا دليل صحيح.

الدليل الثالث:

ولأنه لا يستدل عليه إلا بالعقل الذي يشترك فيه المكلفون، فوجب عليهم الاجتهاد في هذا، ولا يجوز لبعضهم تقليد بعض، كالعلماء لا يجوز لبعضهم تقليد بعض، تقليد بعض لاشتراكهم في آلة الاجتهاد.

ب ـ أدلة الجواز:

الدليل الأول:

عموم قوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) . والآية في سياق إثبات الرسالة .

الدليل الثاني:

أن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٤٣، وسورة الأنبياء: ٧.

<sup>(</sup>٣) التغابن : ١٦.

### ٣- الترجيح:

الظاهر لي والله أعلم منع التقليد في ذلك ـ يعني معرفة صحة الرسالة ـ ؛ إذ هي مثل مسألة معرفة الله وتوحيده معرفة الله وتوحيده مع معرفة صحة الرسالة هما ركنا الإسلام، وفاتحة الدعوة، وعاصمة الدم، ومناط النجاة والفوز.

米 米 米

# الهبحث الثالث التقليد في أصول الدين

# ١- المراد بالمسألة:

ما حكم التقليد في أصول الدين مما يجب لله أو يجوز أو يمتنع عليه سبحانه من الصفات وما كان مماثلاً لها ؟

### ٢- أقوال العلماء:

ذهب بعض العلماء إلى منع التقليد في الأصول (١). وقال جماعة إن التقليد فيها جائز (٢).

### الأدلة:

# أ ـ أدلة المنع:

الدليل الأول:

عموم أدلة ذم التقليد، وقد تقدم شيء منها قريبًا.

<sup>(</sup>۱) الفتوى ص ۵۱، القول المفيد: ۲۶، تنقيح الفصول: ۲۳۰، إرشاد الفحول: ۲۲۰، المعتمد: ۲/۹۶، شرح السنة للبغوي: ۲/۹۸۱.

<sup>(</sup>٢) ميزان الأصول: ٦٧٦، إجابة السائل للصنعاني: ٥٠٥، المسودة: ٤٦١، الأصول: ٧٧.

مناقشته:

الآيات إنما ذمت من قلد في باطل.

الدليل الثاني:

أن الأصول مشتركة بين الناس إذ هي عقلية متيسرة فهم فيها كالمجتهد في السمعيات.

مناقشته:

- بل في بعض الأدلة العقلية من الغموض أكثر مما في السمعيات، وجحد ذلك مكابرة.

- وأيضًا جعل مدرك هذه الأصول العقل غير مسلم بل إن مدارك الصفات السمع.

ب ـ أدلة الجواز:

الدليل الأول:

أن منع التقليد يحتاج إلى دليل صالح للاحتجاج به و لا دليل قائم على منعه.

الدليل الثاني:

أن هذه المسائل لا يجب الإيمان بها ابتداء فجاز التقليد فيها كالفروع.

### ٤ الترجيح:

بما سبق من أدلة ومناقشات يترجح لدي جواز التقليد في هذه المسائل: ويدل على ذلك:

أن تكليف عموم الناس درك عموم المسائل الأصولية بالدليل فهو قريب من تكليفهم ذلك في الفروع.

والله أعلم بالصواب.

#### ٥ - كلمة:

هنا كلمة جيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (١) قال (٢):

« التقليد في الأصول يتكلم فيه في مواضع:

أحدها: هل يجوز للمقلد (٣) في التصديق بما يجب به التصديق؟

الثاني : لو لم يجز فإذا وقع التصديق بتقليد أو استدلال فاسد، هل يصح الإيمان ويعاقب على ترك الواجب أم لا يصح ؟

<sup>(</sup>۱) شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس: ولد سنة ٦٦١ هـ بحران، إمام مجتهد مفسر فقيه محدث علامة ذكي كثير المحفوظ، جريء له محن وفتن ومناظرات فكان يحج خصمه دومًا، وسحن مرارًا، له « درء تعارض العقل والنقل - ط »، و « منهاج السنة - ط ». [ البداية والنهاية: ١٢٥/١٣٥ - ١٤٠].

<sup>(</sup>٢) المسودة ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ولعلها « التقليد ».

الثالث: التقليد فيما لا يجب الإيمان به ابتداءً، لكن لا يجوز القول فيه إلا بالحق كمسائل الخلاف الدقيقة ». ا . ه. كلامه فتدبره .

\* \* \*

# المبحث الرابع التقليد في أركان الإسلام ونحوها

# ١- المراد بالمسألة:

تحرير حكم التقليد فيما يعلم من الدين بالضرورة.

# ٢ ـ الأقوال:

- ذهب كثير من أهل العلم إلى منع التقليد في ذلك (١)

### ٢- الأدلة:

أ-إن الأمة أجمعت على عدم إساغة التقليد فيها (٢).

ب ـ والأنها ثبتت تواترًا، ونقلته الأمة خلفها عن سلفها، فمعرفة العامي لها مثل معرفة العالم. فالناس متساوون في طرق علم ذلك.

### ٤. ملحوظة:

ـ يختلف الناس في ذلك فليس من نشأ في حواضر الإسلام وبين

<sup>(</sup>۱) شرح الكوكب المنير: ١٤/ ٥٣٨، صفة الفتوى: ٥٣، نشر البنود: ٢/ ٣٣٧، المسودة ص ٤٦٠، ٤٦٠، مختصر البعلي ص ١٦٦، المدخل لابن بدران: ٣٨٨، المعتمد: ٢/ ٩٤١. [ التمهيد لأبي الخطاب ص ٤/ ٣٩٨].

<sup>(</sup>٢) التمهيد: ٤/ ٣٩٨، المسودة: ٥٨، ٢٦١، المدخل: ٣٨٩.

العلماء كمن عاش ببرية أو بجزيرة نائية فلاشك أن ما يعلم من الدين ضرورة بينهما مختلف، فالضرورة تقدر بقدرها.

### ٥ ـ فائدة :

- ليعلم أن مذهب الشافعية جميعًا لم يختلف هنا على منع التقليد في ذلك حتى يتضح لك رجحان منع التقليد في معرفة الله (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسودة ص ٤٦١، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٣٨.

# المبحث الخامس التقليد في أصول الفقه

# ١- المراد بأصول الفقه:

هي القواعد التي يتوصل بها مباشرة إلى استنباط الأحكام الشرعية. ٢- أقوال أهل العلم:

عنع كثير من أهل العلم التقليد في معرفة الله وتوحيده وصحة الرسالة، ثم بعد ذلك يذكرون جواز التقليد فيما عداه، فعلى هذا فيجوز التقليد في أصول الفقه عندهم (١)

وبعض أهل العلم يذكر عن القرافي (٢) أنه منع التقليد في أصول الفقه (٣)

وطائفة أخرى (٤) تنسبه لأبي الحسين البصري (٥)، وليس منع

<sup>(</sup>١) تيسير التحرير: ٤/ ٢٤٣، المسودة: ٤٦٠، صفة الفتوى: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن إدريس: أبو العباس شهاب الدين من علماء المالكية، ولد في القاهرة، ومن كتبه «الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ـط»، توفي سنة ٦٨٤ هـ في القاهرة. [الديباج المذهب ص٦٢ ـ ٦٧].

<sup>(</sup>٣) مختصر البعلي ص١٦٧، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٣٥، شرح التنقيح ص ٤٣٠، ٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) أبو الحسين البصري: محمد بن علي: معتزلي ولد بالبصرة وسكن بغداد، =

ذلك في كتبه (١) ، بل القرافي نسبه لأبي الحسين ولم يصرح به أبو الحسين.

ومن ذلك يعلم أن نسبة ذلك المنع تحتاج إلى تحقيق.

# ٣ ـ من الأدلة هنا:

# أ ـ أدلة الجواز:

١ - أن منع التقليد فيها يحتاج إلى دليل صالح لذلك و لا دليل.

٢ ـ عموم قوله سبحانه : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

٣-ولأنه لا يجب الإيمان بها ابتداءً فأشبهت مسائل الأصول.

# ب ـ أدلة المنع:

ا - أن هذه المسائل الأصولية لا يبحثها إلا المجتهد لاستخراج الأحكام الشرعية بواسطتها، والمجتهد لا يجوز له تقليد غيره.

### مناقشته

هذا مبني على القول بعدم تجزؤ الاجتهاد والصواب تجزؤه.

#### 米 米 米

<sup>=</sup> وهلك بها سنة ٤٣٦ هـ، له «شرح الأصول الخمسة». [لسان الميزان: ٥/ ٢٩٨، تاريخ بغداد: ٣/ ١٠٠].

<sup>(</sup>١) المعتمد: ٢/ ٩٤١، ٢/ ٢٠٤، شرح التنقيح ص٤٤٤، ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٤٣.

# المبحث السادس التقليد في الفروع

### ١- المراد بذلك:

المراد بالفروع ما بقي من مسائل الشريعة التي لم نتطرق لها سابقًا، وليعلم بأن التفريق بين مسائل الأصول والفروع ليس مسوعًا لبناء الأحكام عليه، وبناء على ذلك فإن الأحكام لا تبنى على هذا التفريق (١).

# ٢- أقوال العلماء في المسألة:

أ ـ ذهب عامة العلماء إلى جواز التقليد في الجملة (٢)، بل حكي

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة: ٢/٢١٤، ومبحث خبر الآحاد في العقائد في بحثنا « أخبار الآحاد حجيتها ومفادها ».

<sup>(</sup>۲) المحصول: ۲/۳/۲۱، میزان الأصول: ۲۷۲، نشر البنود: ۲/۳۳۰، الإحکام للآمدي: ۶/۳۰، المستصفی: ۲/ ۳۸۹، فتاوی ابن تیمیة: ۱۲/ ۲۷۰، ۲۲، ۲۲۰، القول السدید ص۷، المسودة ص۵۰، ۲۲، ۲۲۰، صفة الفتوی ص۵۳، شرح الکوکب المنیر: ۶/ ۵۳۹، أعلام الموقعین: ۲/۸، محتصر ابن ۱۲۸، جمع الجوامع: ۲/۳۳، نهایة السول: ۳/ ۲۲۲، مختصر ابن الحاجب: ۲/۲۳، مختصر البعلي ص۲۱، المعتمد: ۲/ ۹۳۶، شرح =

عليه الإجماع (١).

بدليله (٢).

جـ نقل عن الجبائي (٣) أنه أجاز ذلك في مسائل الاجتهاد، دون غيرها.

# ٣- كلام الشوكاني في أقوالهم:

قسم الشوكاني أقوال العلماء في هذه المسألة تقسيمًا آخر ملخصه: أ - الجمهور قالوا بعدم الجواز مطلقًا.

ب - وقال بعض الحشوية: يجب التقليد ويحرم النظر مطلقًا.

جـ كثير من أتباع الأئمة الأربعة على أنه يجب على العامي ويحرم

<sup>=</sup> مراقي السعود ص ٢٣٩، إمتاع العقول ص ٢٠٤، الفقيه والمتفقه: ٢/ ٦٨، الأصول لابن عثيمين ص ٧٧، أضواء البيان: ٧/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>۱) الروضة لابن قدامة ص٣٨٣، أضواء البيان: ٧/ ٤٨٨، تفسير القرطبي: ٤/٢/٤

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول ص٢٦٧، الإحكام لابن حزم: ٢/ ٢٣٣، وانظر القول المفيد للشوكاني.

<sup>(</sup>٣) أبو على: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي: معتزلي أصولي، بل مقدم المعتزلة، عنه أخذ الأشعري لما كان على الاعتزال، توفي سنة ٣٠٣هـ. [ شذرات الذهب: ٢/ ٢٤١].

على المجتهد. قال: وهؤلاء مقلدون والعبرة إنما هي بقول المجتهدين (١)

وما ذكره الشوكاني يعارض كتب الأصول المعتمدة فهو غير مسلم، إذ قد سبقه من حكى مذهب الجمهور واستدل له ونقله وبينه. فالمعول عليه جمهرة كتب الأصول (٢).

ولعل سبب هذا التعارض أن الشوكاني يرى أن سؤال المقصر العالم عن المسألة ليفتيه بالنصوص التي يعرفها ليس من التقليد، وهو عند جمهورهم منه، والله أعلم.

### ٤ - الأدلة:

## أ ـ أدلة الجواز:

استدل المجيزون بأدلة عديدة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى، وسأورد أشهرها وأقواها وأظهرها على المراد.

فأولاً: أدلتهم من الكتاب:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

فأمر الله تعالى من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه، ولا معنى

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) أصول مذهب الإمام أحمد ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧.

للسؤال إلا العمل بقول المسئول، فدل ذلك على جواز التقليد، إذ هذا هو التقليد.

#### مناقشته:

النزاع كما يفيده سياق الآية، قال تعالى : ﴿ مَا آمَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَة النزاع كما يفيده سياق الآية، قال تعالى : ﴿ مَا آمَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَة الْمَلَكْنَاهَا أَفَهُم يُوْمِنُونَ ۚ وَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم فَاسْأَلُوا أَهْلَكُنَاهَا أَفْهُم يُومِنُونَ وَ وَمَا جَعَلْنَاهُم جَسَدًا لاَّ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا أَهْلَ الذِينَ مِن ثَشَاءُ وَأَهْلَكُنَا هُم وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكُنَا كَانُوا خَالَدينَ هَ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ (١) . قال كثير من المفسرين (٢) : إنها نزلت ردًا على المشركين لل أنكروا كون الرسول بشرًا، وهذا هو المعنى الذي يفيده السياق.

جوابه: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٣).

٢ ـ أن الله سبحانه أمر العامي بسؤال أهل الذكر عما حكم الله به في هذه المسألة وما روي عن رسول الله عَلَيْكُ فيها ليخبروه به، وليس ذلك سؤال عن رأي رجل بعينه ومذهبه ليأخذ به وحده ويخالف ما سواه مع

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٦-٩.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر: ۱۹۷/۶، ۱۹۷/۶، وتفسیر ابن جریر: ۱۱/۵۷، و انظر تفسیر ابن کثیر: ۲۷۲/۶، و أضواء البیان: ۳/۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) ويدل على عمومه ما ورد عن بعض السلف أن الذكر هو القرآن. انظر ما سبق، وتفسير القرطبي: ٤٣١٢، ٣٧٢٤.

وجود النص.

جوابه:

أن الآية عامة في المسئول عنه فهي تشمل ما نص عليه في الكتاب والسنة وما لم ينص عليه مما اجتهد فيه المجتهدون، ووصلوا بالاجتهاد إلى ما يظنونه أنه حكم الله، وقد أمروا باتباعهم فيما يقولون، فكان ذلك دالاً على جواز تقليدهم في آرائهم الاجتهادية.

الدليل الثاني: قال الله تعالى: ﴿ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١).

وجه الاستدلال من طريقين:

١ - أن الله أوجب على الناس قبول نذارة المنذر لهم، وهذا أمر
 بتقليد العوام للعلماء، والإنذار يعم الأحكام الشرعية النصية والاجتهادية.

٢ ـ أن الآية تدل على أن التفقه في الدين فرض على الكفاية فإذا
 قام به البعض فيلزم الباقين اتباعهم.

مناقشته:

ا ـ أن الله سبحانه أوجب على الناس قبول ما أنذرهم به من الوحي الذي ينزل في وقت غيبتهم عن النبي عَلَيْكُ في الجهاد، وليس في التوبة: ١٢٢.

هذا ما يدل على تقديم آراء الرجال على الوحي.

جوابه :

أن العبرة بعموم اللفظ، وأن التقليد ليس معناه تقديم آراء الرجال على الوحي مطلقًا.

٢ - أن الإنذار إنما يقوم بالحجة، والنذير من أقام الحجة، ومن لم
 يأت بالحجة فليس بنذير، والتقليد قبول قول الرجل بلا حجة.

جوابه:

صحيح أن الإنذار ما كان بحجة، لكن لا يلزم المنذر بيان الحجة مطلقًا.

٣- أن المنكر والمذموم من أفعال المقلدين هو نصب رجل بعينه يجعل قوله مقياسًا للنصوص من الكتاب والسنة، فما وافق قوله منها قُبل، وما خالفه رد، ويقبل قوله مطلقًا ويرد قول نظيره أو من هو أعلم منه ولو كانت الحجة معه.

جوابه:

أن هذا نوع من التقليد، وليس معنى فساد الجزء فساد الكل، فليكن إبطالكم وتشغيبكم على هذا الجزء الفاسد دون ما كان صحيحًا، وليس في هذا إبطال لوجه الاستدلال مطلقًا.

الدليل الثالث:

قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (١).

وجه الدلالة: أن الله أمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء، وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به، والأمر للطلب، فهذا طلب للعوام بتقليد العلماء.

#### مناقشته:

الأمراء، والثاني: أنهم العلماء، والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين، الأمراء، والثاني: أنهم العلماء، والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين، وعلى كلا التفسيرين فليس في الآية دليل على جواز التقليد، لأن العلماء والأمراء إنما يطاعون في طاعة الله وفق شريعته، لأن العلماء مبلغون لأمر رسول الله عَلَيْ والأمراء منفذون له، وليس في الآية ما يدل على تقديم آراء الرجال على سنة رسول الله عَلَيْ وإيثار التقليد عليها.

جوابه:

بأننا لا نقول بتقديم آراء الرجال على سنة رسول الله عَلَيْكُ ؛ لأن هذا

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٩.

ليس من مفهوم التقليد ـ محل النزاع ـ .

٢ - أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ولا يكون العبد مطيعًا لله ولرسوله حتى يكون عالًا بأمر الله ورسوله عَلَيْكُ ، والمقلد ليس من أهل العلم بأوامر الله ورسوله عَلَيْكُ ، فلا يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله لأنه مقلد فيها لأهل العلم .

## جوابه:

أن هذا دليل على جواز التقليد، لأنه مأمور بالطاعة وهي لا تتحقق إلا بالعلم، وعلم غير القادر على الاجتهاد لا يتحقق إلا بالتقليد فهو مأمور بالتقليد.

٣- أن الله أمر بطاعة العلماء والأئمة، وهؤلاء قد نهوا عن تقليدهم فلابد من ترك تقليدهم لنهيهم عنه طاعة لله في أمره في هذه الآية.

## جوابه:

أن العلماء أمروا من يقدر على الاجتهاد بترك تقليدهم، أما من لا يقدر عليه فلا.

الدليل الرابع:

قوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) الحج: ۷۸.

## وجه الاستدلال:

أن التقليد لوكان غير جائز للعامة ومن في حكمهم وكلفوا الاجتهاد لأدى ذلك إلى ضياع مصالح العباد وانقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصناعات، فيؤدي إلى خراب الدنيا، وفي هذا من الحرج شيء عظيم، والشريعة بحمد الله لا تأتي بما فيه حرج لنص الآية.

#### مناقشته:

ا ـ المعارضة بالمثل فيقال: لو كلفنا التقليد لضاعت أمورنا وفسدت مصالحنا، إذ لا ندري من نقلد من الفقهاء والمفتين، فإن عددهم لا يحصيه إلا الله، وهم قد ملؤوا الأرض شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا، فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد والحرج.

## وجوابه:

بأن الحرج منتف في التقليد إذ قد قرر العلماء الحكم للعامي عند تعدد المجتهدين وبينوه، فالحرج منتف بمن الله وفضله.

## ٢ ـ أن التقليد عند تعدد المجتهدين لا يخلو:

إما أن يقلد كل عالم فيجتمع الضدان: هذا يحرم شيئًا وذاك يوجبه أو يبيحه، أو يقلد الأعلم وفي ذلك مشقة، ومعرفة الأحكام من القرآن والسنة أسهل بكثير من معرفة الأعلم وشروطه المطلوبة فيه، أو يقلد أحدهم حسب الاختيار والتشهي فيصير دين الله تبعًا للهوى وهذا

محال لا تأتي به الشريعة.

جوابه:

أن القائلين بالتقليد، إنما يقولون بتقليد واحد حسب المواصفات الموجودة فيه، مما سيأتي بحثه قريبًا إن شاء الله، وتقليد البعض لا يلزم منه خضوع الدين للهوى والإرادة.

٣- أن الحرج موجود فيمن يقلد من يخطئ ويصيب فيترتب عليه ضياع الأمور وفسادها، بخلاف النظر والاستدلال فيكون به صلاح الأمور واستقامتها.

جوابه: أن تقليد العامي للعالم لا يحصل به فساد ولا ضياع البتة.

٤ - أن النظر والاستدلال لا يترتب عليه حرج؛ لأن الواجب من النظر والاستدلال هو معرفة ما يخصه وتدعو إليه حاجته من الأحكام دون غيرها.

جوابه:

أن النظر والاستدلال يحتاج إلى وسائل ينقضي أكثر العمر حتى يتقنها المرء ويستطيع بواسطتها معرفة الأحكام، وهذا فيه أعظم المشقة والحرج لمن يريد تحصيل معاشه.

٥ ـ أن ما جاء عن النبي عَلَيْكُ من العلم النافع أيسر على النفوس

تحصيلاً وفهماً وحفظاً من كلام الناس مما هو في مرتبة أسفل، بل من كلام الناس ما هو زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار ومسائل الخرص والألغاز، فإن الله تعالى قد يسر فهم شريعته وكتابه، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ (١).

وقال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه (٢). فانظر إلى فقهه؛ قال: فيعان عليه، ولم يقل فتضيع عليه مصالحه وتتعطل عليه معايشه، بل الذي في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والتأصيل والتفريع الذي لم ينزل الله به سلطانًا.

مناقشته: أن فهم الشريعة ميسور، ولكن الوصول إلى درجة استنباط الأحكام يحتاج إلى جهد وانقطاع تتعطل معه مصالح المقلدين الذين يحتاجون إلى كسب معاشهم يومًا فيومًا، وأما إعانة طالب العلم فهي إعانته على التحصيل والفهم لا على توفير المال والإمكانيات لمعاشه ومعاش أهله، هذا إن سلم صحة هذا الأثر للاستدلال.

الدليل الخامس:

قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعُلَمُهُ اللَّذِينَ يَسْتَنبطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) القمر: ۱۷، ۲۲، ۳۲، ٤٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي: ١/٩٩، المقدمة: باب فضل العلم والعلماء.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٨٣.

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أرشد عباده إلى رد ما جاءهم من مستجدات إلى أهل الاجتهاد والاستنباط، وما ذلك إلا لاعتماد قولهم وتقليدهم فيه وإلا لكان عبثًا.

الدليل السادس:

قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَاللَّنصَارِ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (١) .

وجه الدلالة: أن الله أثنى على من يتبع السابقين الأولين بإحسان، واتباعهم هو تقليدهم، وهذا تقرير على التقليد فيدل على جوازه.

مناقشته:

ا ـ أن اتباعهم هو سلوك سبيلهم ومنهاجهم لا تقليدهم لنهيهم عن التقليد، فالتابعون لهم حقيقة هم من يترك التقليد.

جوابه:

أن قوله: (اتبعوهم) عام فيشمل اتباع آرائهم التي يفتون بها العوام.

الدليل السابع:

قول الله تعالى : ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاًّ

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٠٠٠.

# الْعَالِمُونَ ﴾ (١).

### وجه الدلالة:

أن الله تعالى بين في كتابه أن فيه أمثالاً وضعها لجميع الناس، لكنها لا يفهمها إلا العالمون، فمن لم يفهمها يرجع إلى من فهمها وهذا هو التقليد.

## ثانيًا: استدلالهم بالسنة:

## الدليل الأول:

حديث العسيف حيث قال أبوه للنبي عَلَيْكُ : إن ابني كان عسيفًا عند هذا فزنى بامرأته . . . إلى أن قال : وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم (٢) .

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٣٤.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه. أخرجه البخاري (١٣٦/١٢) كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزناعن أبي هريرة وزيد بن خالد، وكذا مسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، والترمذي (١٤٣٣) كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، وأبو داود (٤٤٤٥) كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي على برجمها من جهينة، والنسائي (٨/٢٤، ٢٤١)، كتاب القضاء، باب صون النساء عن مجالس الحكم، وابن ماجه (٢٤٦) كتاب الحدود، باب حدالزنا، والدارمي (٢/١٧٧) كتاب الحدود، باب المحدود، باب حدالزنا، والدارمي (٢/١٧٧) كتاب الحدود، باب المعتراف بالزنا، ومالك في الموطأ (١٤٩٧) كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم.

### وجه الدلالة:

ا - أن النبي عَلَيْكُ لم ينكر على والد العسيف سؤال أهل العلم وتقليده لمن هو أعلم منه، بل قد وصفه الراوي بالفقه لأجل ذلك.

٢ ـ أن النبي عَلَيْكُ اكتفى بتقرير أهل العلم وقلدهم نوع تقليد في ذلك حيث لم يسأل عن إحصان العسيف ورجمه وغربه بناء على الفتوى المذكورة.

#### مناقشته:

ا ـ أن والد العسيف إنما سأل علماء الصحابة عن حكم كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُ ، ولم يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم .

## وجوابه:

أن السؤال كان عن الحكم الشرعي وهو أعم من أن يكون منصوصًا عليه أو غير منصوص ولم يبينوا له الدليل والحجة ومع ذلك أقره الرسول عليه بل حكم بموجبه فيكون إقرارًا للعمل بقول المسئول العالم مطلقًا.

## الدليل الثاني:

ما ورد عن الرسول عليه أنه قال في صاحب الشجة: « ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال » .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٣٧) كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم عن ابن عباس، =

وجه الدلالة:

أن النبي عَلَيْكُ أرشد من لا يعلم إلى سؤال من يعلم وهذا يدل على جواز التقليد.

#### مناقشته

أن النبي عَلَيْكُ لم يأمرهم بالسؤال عن آراء الرجال بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي الثابت عن الله ورسوله عَلَيْكُ، ولهذا دعا عليهم لما أفتوا بغير علم ولأنهم أفتوا بآرائهم، وفي هذا دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد.

## جوابه:

أن العالم والمفتي المجتهد إنما يجيب عن المسألة بما يظن أنه حكم الله لكنه لا يعلم في الحقيقة حكم الله، كما جاء في حديث بريدة أن النبي علم على الله على حكم على حكم الله في الله في المحكم الله ولكن أنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري

وأيضًا ابن ماجه ( ٧٧٦ )، كتاب الطهارة، باب في المجروح تصيبه الجنابة، والحاكم ( ١/ ١٦٥ )، وابن حبان ( ٢/ ٤٠٣ ) بتحقيق كمال الحوت برقم ( ١٣١١ )، باب التيمم: ذكر التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف التلف على نفسه باستعماله الماء، قال الألباني: رجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء. [ إرواء الغليل: ١/٣٣١]. ورواه أبو داود ( ٣٣٦ ) كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، من طريق جابر بن عبد الله.

أتصيب حكم الله فيهم أم لا » (١) . فيدل ذلك على أنه لا يُلزم ببيان دليله والله أعلم.

الدليل الثالث:

وقوله عليه الصلاة والسلام: « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر (٤) وعمر، واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود » .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۳۱) كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲) ۱۲۷، ۱۲۷)، وأخرجه أبو داود (رقم ۲۹۷) كتاب السنة، باب لزوم السنة، والترمذي (برقم ۲۹۷۸) كتاب العلم، باب ۱۱، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، والدارمي في المقدمة (۱/ ٤٤)، والبغوي في شرح السنة (۱/ ۲۰۵ برقم ۲۰۱) كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب و السنة. والحديث صححه الترمذي وحسنه البغوي.

<sup>(</sup>٣) عمار بن ياسر: من بني ثعلبة ومن السابقين إلى الإسلام وممن عذب فيه، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، واستعمله عمر على الكوفة، قتل مع على في صفين سنة ٨٧ هـ قتلته الفئة الباغية. [الإصابة ت ٥٧٠٦، ح٢/٥٠٥].

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٥/ ٣٨٥، ٣٩٩، ٤٠٢) عن حذيفة، وكذلك رواه عنه الله = الترمذي (٣٨٠٤) في كتاب المناقب، باب في مناقب عمار بن ياسر رضي الله =

### وجه الاستدلال:

أن النبي عَلَيْكُ أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين وتقليد عمار وابن مسعود، وذلك لما امتازوا به من العلم، فهذا دليل للمشروعية وحث على الاقتداء بهم وبكل من وجدت فيه الصفة الموجبة لاتباع العلم.

#### مناقشته:

ا ـ أن الاقتداء بالصحابة هذا قد جاءت به السنة فأقوالهم في ذاتها حجة ما لم تختلف، فهذا من امتثال النبي عَلَيْكُ وليس من التقليد في شيء.

## جوابه:

أن هذا إنما ثبت لهم لما امتازوا به من علم فكذلك يلحق بهم كل من وجدت فيه هذه الصفة.

٢ ـ أن النبي عَلَيْكُ خصهم بالاقتداء لمزيتهم وفضلهم على غيرهم فلا يجوز إلحاق غيرهم بهم.

عنه، ورقم (٣٦٦٣، ٣٦٦٤) كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق، وقال: هذا حديث حسن، ورواه الحاكم (٣/ ٧٠)، وابن ماجه (٩٧)، المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله عَيَالِيَة.

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣/ ٢٥٣): إسناده حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير سالم أبي العلاء وهو مقبول الحديث، وأخرجه الحاكم (٣/ ٧٥) من طريق ابن مسعود.

جوابه:

أن الفضل لا علاقة له هنا، وإنما تخصيصهم بذلك لعلمهم فكل من وجدت فيه هذه الصفة ألحق بهم، ويدل على ذلك النصوص الدالة على مشروعية التقليد.

الدليل الرابع:

ما ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفتون ورسول الله عَلِيهِ حي بين أظهرهم (١).

وجه الدلالة:

أن في افتائهم دليلاً على تقليد المستفتين لهم، إذ إن قولهم حجة في حياة النبي عَلَيْتُ بتقريره لهم.

<sup>(</sup>۱) روى البخاري (۲ ( ۳۳٦ ) كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم ( ۱۳۵ ) كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال : « لا يزال الناس يسالونكم عن العلم »، وروى الترمذي ( ۲۲۷٤ ) كتاب الرؤيا، باب قوله : ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا ﴾ فتوى لأبي الدرداء وحسنه الترمذي، وروى الترمذي في تفسير حم الدخان باب : ﴿ فَارْتَقِبْ يُومْ ... ﴾ ، ومسلم ( ۲۷۹۸ ) صفات المنافقين، باب الدخان فتوى لابن مسعود رضي الله عنه ، وروى الإمام أحمد في مسنده الدخان فتوى لابن مسعود رضي الله عنه ، وروى الإمام أحمد في مسنده ( ٥ / ٢٤٣ ) ، وروى ابن ماجه ( ۲٤٧ ) في المقدمة ، باب الوصاة بالعلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا أن النبي على قال : « سياتيكم أقوام يطلبون العلم » ، وفي سنده ضعف .

#### مناقشته:

أن فتوى الصحابة بالنصوص من الكتاب والسنة فكانوا بمنزلة المخبرين فقط، ولم تكن فتواهم تقليدًا لرأي أحد، ولاشك أن قبول الرواية ليس من التقليد في شيء، ففتوى الصحابة غالبًا إنما تكون تبليغًا عن الله ورسوله.

## جوابه:

أن الصحابة في غير الغالب يفتون بآرائهم واجتهادهم والمستفتون يعتمدون على هذه الفتاوى منهم ويقلدونهم فيها، وهذا كاف في جواز التقليد.

## ثالثًا: استدلالهم بالإجماع:

وهذا من وجوه:

الأول: أن الصحابة رضوان الله عليهم كان يقلد بعضهم بعضاً ولم ينكر فكان إجماعًا.

ومن أمثلة ذلك :

١ ـ ما ثبت أن أبا بكر (١) قال في الكلالة: أقضي فيها برأيي فإن

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عثمان: أفضل الأمة بعد نبيها عَلَيْكَ، وأول من آمن، ولدسنة ١٥ ق . هـ. وتوفر له العلم والحلم والعقل والمال، رافق النبي عَلَيْكَ في أغلب=

يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء: هو ما دون الولد والوالد. فقال عمر (١): إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر (٢).

٢ ـ وكان ابن مسعود (٣) يقلد عمر.

٣ ـ مـا روى الشعبي عـن مسروق (٤) : كـان ستة مـن أصحاب رسول الله عَلِيلة يفتون الناس : ابن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعلي

<sup>=</sup> حياته، وبويع بالخلافة بعد مماته وحارب المرتدين، وفتح الشام والعراق، توفي سنة ١٣ هـ. [ الإصابة ت ٤٨١٧ ، ٢/ ٣٣٣].

<sup>(</sup>۱) عمر بن الخطاب (الفاروق)، قرشي عدوي، كان إسلامه فرجًا للمسلمين، هاجر إلى المدينة، وشارك في الغزوات، وتولى الخلافة بعد أبي بكر، وكان يدعى أمير المؤمنين، فتح الأمصار ودون الدواوين، توفي سنة ٢٣ هـ. [الإصابة ت ٥٧٣٨، ٢/ ٥١١].

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة [١١٦٤٦] ١١/ ٤١٥، كتاب الفرائض، في الكلالة من هم، [١١٦٤٥].

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن مسعود الهذلي، لازم النبي عَلَيْكُ وأكثر الحديث عنه، وشهد فتوح الشام، وسيره عمر إلى الكوفة معلمًا ثم تأمر عليهم ثم عزله، كان زاهدًا عالمًا بالقرآن. [الإصابة ت ٤٩٥٥، ٢/ ٣٦٠].

<sup>(</sup>٤) مسروق بن الأجدع (عبد الرحمن) الهمداني: عابد فقيه محدث، قال الشعبي: ما رأيت أطلب للعلم منه، صلى خلف أبي بكر، توفي سنة ٦٣ هـ. [تهذيب التهذيب: ١٠٩/١٠].

ابن أبي طالب (۱) وزيد بن ثابت (۲) ، وأبي بن كعب (۳) ، وأبو موسى (٤) ، رضي الله عنهم، وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة : كان عبد الله يدع قوله لقول عمر ، وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي ، وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب (٥) .

٤ ـ وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجعون إلى عائشة فيما
 أشكل عليهم ومنه مس الختان الختان (٦)

(۱) على بن أبي طالب: ابن عم الرسول عَلَيْكُ ولد قبل البعثة بعشر، من أوائل المسلمين، تربى في حجر الرسول عَلَيْكَ، وتزوج ابنته، شهد أكثر الغزوات، بويع بالخلافة بعد عثمان، توفي سنة ٤٠ هـ. [الإصابة: ٢/ ٥٠٠].

(٢) زيد بن ثابت: شهد الخندق وما بعدها، من كُتَّاب الوحي، جمع القرآن، وقسم غنائم اليرموك، تعلم السريانية في ١٧ يـوم، توفي سنة ٦٥ هـ. [ الإصابة ٢٨٨٠ ، ١/ ٥٤٤].

(٣) أبي النجاري الأنصاري : من أصحاب العقبة، شهد المشاهد كلها، وكان عمر يسأله عن النوازل، توفي سنة ٢٢هـ، وقيل في عهد عثمان. [ الإصابة ٢٢، ١/ ٣١].

(٤) عبد الله بن قيس: هاجر للحبشة وقدم بعد خيبر، استعمل على بعض اليمن، واستعمله عمر على البصرة ففتح أصبهان ثم الكوفة ثم تفرغ لطلب العلم. [ الإصابة ١٩٩١/ ٤، ٢/ ٣٥٨].

(٥) رواه الحاكم في المستدرك: ٣/ ٤٢٨، ٣/ ٢٥٥، ٣/ ٢٠٣.

(٦) رواه مسلم (٣٤٩) كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والموطأ (٢/١٤) كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، والترمذي (١٠٨، ١٠٩) كتاب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل.

ومسائل من الفرائض (١)

٥ ـ ما في كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح : أن اقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله عَلَيْكُ ، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله عَلَيْكُ ، فإن لم يكن في سنة رسول الله فاقض بما قضى به الصالحون. فهذا عمر يأمر شريحًا أن يقضي بما قضى به الصالحون فهذا تقليد لهم (٣).

٦ ـ سئل ابن الزبير (٤) عن الجد والأخوة فقال: أما الذي قال فيه

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك: ١١/٤.

<sup>(</sup>٢) شريح بن الحارث القاضي: كان في زمن النبي عَلَيْكُ ولم يلقه، استقضاه عمر على الكوفة وبقي ستين سنة وقضى بالبصرة سنة واحدة، عاش مئة وعشرين سنة، توفي عام ٧٨ هـ. [تهذيب التهذيب: ٢/٣٢٦].

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٨/ ٢٣١) كتاب آداب القضاء، باب الحكم باتفاق أهل العلم، ووكيع في أخبار القضاة: ١/ ٧٤، ١/ ٢٧٤، ١/ ١٩١، وأحمد، وعبد الرزاق في المصنف (١١/ ٣٢٨) كتاب الجامع باب القضاة، والدارقطني (٤/ ٢٠٦) كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، والبيهقي (٧/ ١١٥) كتاب آداب القاضي، (١١٠/ ١٥٥، ١٨٢) كتاب الشهادات، وابن الجوزي في أخبار عمر بن الخطاب ص١٥٣، وابن قتيبة في عيون الأخبار: ١/ ٦٦ في كتاب السلطان، باب القضاء، حسنه الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول (١٠/ ١٨٠)، وفي النسائي (٨/ ٢٣٠) نحوه عن ابن مسعود موقوفاً كتاب القضاء.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الزبير: هو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، أحد العبادلة، أحد الشجعان وصحابي جليل، بايع النبي عَلَيْكُ وعمره سبع أو ثمان، شهد اليرموك، وفتح أفريقية، وشهد الداريقاتل عن عثمان، بويع بالخلافة سنة ٦٤ هـ=

رسول الله عَلَيْكُ : لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، فإنه أنزله أبًا (١).

الثاني: الإجماع من الصحابة على وجود سائل ومسئول، فإن الصحابة كانوا يُسألون عن الأحكام فيفتون ولا يعرّفون السائل طريق الحكم ولا أدلته وكذا من بعدهم من التابعين، فلم تزل العامة تسأل العلماء والعلماء يفتونهم من غير ذكر دليل، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد من غير نكير، وهذا معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم بالإفتاء وعوامهم بالرجوع إلى العلماء.

يوضحه ما ثبت أن أصحاب رسول الله عَلَيْكُ لما فتحوا البلاد كان أهلها حديثي عهد بالإسلام فيسألونهم فيفتونهم ولا يقولون لسائل: عليك أن تطلب الحق بدليله في هذه الفتوى، بل لا يعرف ذلك عن أحد منهم البتة.

يوضحه قول أبي بن كعب : ما استبان لك فاعمل به وما اشتبه

ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام فسار مروان فغلبه، قتل سنة ٧٣ هـ.
 [ الإصابة ت ٤٦٨٢، ٢/ ٢٠١].

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري عن ابن الزبير (۱۷/۷) كتاب فضائل النبي عَلَيْكَ، باب قول النبي عَلَيْكَ، باب قول النبي عَلَيْكَ : « لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً »، ورواه البخاري أيضًا عن ابن عباس (۱۹/۱۲) كتاب الفرائض، باب ميراث الجدمع الأب والأخوة.

عليك فكله لعالمه (١)

الثالث: أن العالم يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في الخبر وكون سنده صحيحًا أو فاسدًا ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع، فأولى أن يجوز للعامي تقليد العالم من وجهين:

١ ـ أن العالم أقوى على ذلك من العامي لأن العالم قد تعود الرياضة
 والممارسة في معرفة العلوم وحفظها .

٢ ـ أن تعلم ذلك أيسر من تعلم الفقه وترتيب أدلته.

## رابعًا: استدلالهم من المعنى:

وذلك من وجوه:

الأول: أن العامي ومن في حكمه لم يرزق من الفهم والعلم ما يكنه أن يأخذ الحكم من القرآن والسنة في كل حادثة فلم يبق إلا طريق التقليد.

### مناقشته:

القُرْآن ﴾ أن الله سبحانه أمر الناس بتدبر القرآن فقال: ﴿ أَفَلا يَتَدَبّرُونَ القُرْآنَ ﴾ (٢) ، ولو لا أن في وسعهم الفهم لأحكام القرآن ما أمرهم بتدبره

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين (٤/ ٢٣١).

<sup>(</sup>Y) Ilimla: YA, eason: 3Y.

ولا أمره بطاعته، فإذا كان كذلك فالناس فيه سواء فيمنع التقليد.

## جوابه:

أن فهمه وتدبره سهل لمن سهله الله عليه ولكن استنباط حكم جميع الحوادث من القرآن مما يخص الله به طائفة دون أخرى قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (١) ، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴾ (٢) .

٢ ـ كيف تقصر العقول عن فهم كلام الله وتدبر كتابه والأخذ بسنة عَلَيْكُ واتسعت للأخذ بقول المقلدين مع الفهم له.

## جوابه:

أن المقلد يخاطب المقلد بما يعرفه ويفهمه كما جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله (٣).

الثاني: أن المنع من التقليد للعاجز عن أخذ الحكم من النصوص

<sup>(</sup>۱) النساء: ۸۳.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٢٢٥) كتاب العلم، باب من خص قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، عن علي تعليقًا.

وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت محدثًا قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم. في المقدمة.

يوجب عليه النظر في الأدلة، والأدلة تشتبه عليه وفيها ناسخ ومنسوخ والصواب يخفى والتقليد سليم في حقه، فوجب العدول إليه.

الثالث: أن المجتهدين على هدى باتفاق ولهم أجرهم، فوجب أن يكون من قلدهم من العامة على هدى لأنهم متبعون لطريقتهم فيما يأمرونهم به.

#### مناقشته:

إن طريقة الأئمة هي اتباع الحجة والدليل وقد نهوا الناس عن تقليدهم فمقلدهم ليس متبعًا لهم.

## جوابه:

أنهم إنما نهوا القادر على استنباط الأحكام عن اتباعهم بخلاف من لم يكن كذلك.

الرابع: أن التقليد للعاجز عن النظر والاستدلال أسلم له من طلب الحجة، ومانع التقليد إنما منعه لاحتمال الخطأ في قول مقلّده، ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في اجتهاده هو لنفسه.

#### مناقشته:

١ ـ ليس التقليد أسلم من النظر فمن ظفر بالحجة متيقن أنه على

صواب، بخلاف المقلد فإنه شاك في صوابه.

جوابه:

أن العامي لا يستطيع الظفر بالدليل دائمًا بخلاف التقليد فما أسهله.

٢ ـ أننا إنما منعنا التقليد لأمر الله بتركه فيجب تركه مطلقًا .

جوابه:

أن أوامر الله على الاستطاعة قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (١)، والعامي بالتقليد أدى مستطاعه.

٣ ـ دعوى السلامة بالتقليد ممنوعة، إذ تقليده لشخص دون غيره تحكم، وإن عرف الدليل سلم من ذلك كله.

جوابه:

يكتفي هنا بمعرفة العلماء إجمالاً، وأي جواب يحصل يكتفي به.

الخامس: أن شروط الاجتهاد عسيرة تتعذر على أكثر الناس، إذ المجتهد لابد أن يكون ذكيًا نبيهًا متيقظًا عالمًا باللغة واللسان، عالمًا بالكتاب والسنة: ناسخها ومنسوخها، مطلقها ومقيدها، عامها وخاصها، مجملها ومبينها، مع معرفة الأسانيد صحة وسقمًا، عالمًا

<sup>(</sup>١) التغابن: ١٦.

بالإجماع، وأي الناس كذلك ؟! لاشك أن هذه شروط قليل وجودها، عزيز توفرها في إنسان واحد، فمن لم يكن كذلك فلا حيلة له ولا سبيل إلا بالتقليد.

السادس: لو كان التقليد ممنوعًا لأدى إلى انقطاع الحرث وهلاك النسل وفساد الصنائع وتعطل الحرف والاشتغال عن المعايش ويؤدي إلى خراب الدنيا، فالحاجة ماسة بل شديدة إلى إباحته وجوازه.

السابع: العامي إذا منعناه من التقليد فنزلت به حادثة فمتى سيبلغ رتبة الاجتهاد ليعرف حكم هذه النازلة، بل لعله لا يبلغها، أفتضيع الأحكام ؟! ذلك أن الاجتهاد يحتاج إلى وقت وفير وتفرغ كبير وممارسة مع نظر كثير مع نفاذ القريحة وخلو المشاغل.

## أدلة المنع:

## أولاً: من الكتاب:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١).

### وجه الدلالة:

أن الله سبحانه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله عَلَيْكُم، والمقلدون يردون ما تنازعوا فيه إلى من قلدوه.

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٩.

#### مناقشته:

١ - الآية عامة مخصصة بالأدلة السابقة في حق غير المجتهد.

٢ ـ أننا إذا رددنا مسألة حكم التقليد إلى الله ورسوله عَلَيْتُهُ وجدناه عند الله ورسوله عَلَيْتُهُ على الجواز.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (١) . وجه الدلالة:

أن الله نهى المسلم عن اتباع ما ليس له به علم، ومنه التقليد.

#### مناقشته:

١ - أن الآية محمولة على تقليد من تجهل أهليته.

٢ ـ الآية عامة مخصصة بما تقدم لنا من أدلة.

٣- أن التقليد يحصل منه علم، إذ العلم طمأنينة القلب وقد يحصل من التقليد.

٤ ـ أن النظر إنما يفيد الظن، فبناء على ذلك فهو ممنوع منه لاستدلالكم.

الدليل الثالث: قول الله تعالى في بيان المحرمات: ﴿ وَأَن تَقُولُوا

<sup>(1)</sup> Ilymels: 77.

عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وجه الدلالة: أن الآية دلت على تحريم القول على الله بلا علم، والتقليد قول على الله بلا علم فيكون محرمًا.

#### مناقشته:

١ - الآية عامة مخصصة بما سبق.

٢ ـ محمولة على تقليد غير الأهل.

٣ ـ التقليد يحصل منه طمأنينة.

٤ - النظر لا يفيد العلم فهو منهي عنه على حسب استدلالكم.

الدليل الرابع: أن التقليد مذموم في كتاب الله:

قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهَم مُّقْتَدُونَ (٣٣) قَالَ أَوَ لَوْ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهَم مُّقْتَدُونَ (٣٣) قَالَ أَوَ لَوْ مَتْرُفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا مَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهُم مُّقْتَدُونَ (٣٣) قَالَ أَوَ لَوْ جَنْتُكُم بأَهْدَى مَمَّا وَجَدتُم عَلَيْه آبَاءَكُم ﴿ (٢٠) .

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَنْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٠.

#### مناقشته:

أن الآية الأولى مطلقة تحمل على الآية الثانية وهي مقيدة: بيان ذلك أن المراد بالتقليد هنا هو التقليد بالباطل، فهو يعلم الأدلة ويعرفها ومع ذلك يتركها ويقلد آباءه.

الدليل الخامس: قول ه تعالى: ﴿ أَفَتُو ْمنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقَيَامَة يُردُونَ إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقَيَامَة يُردُونَ إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُولْ عَمَّا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ أُولَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (١) ينصَرونَ ﴾ (١) .

## وجه الدلالة:

أن الله توعد أشد توعد من يؤمن ببعض ويكفر ببعض، والعالم المقلد قد يخفى عليه بعض الأدلة، والمؤمن ملزم باتباع جميع الأدلة، فالتقليد اتباع بعض الأدلة وترك لبعضها فيدخل في الوعيد.

### مناقشته:

١ ـ أننا إذا أمرنا العامي بالتقليد فإنه لن يترك بعض الأدلة ويأخذ
 بعضها بل سيترك جميع الأدلة لعدم معرفته بها .

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٥، ٨٨.

٢ ـ أن الله تعالى يقول: ﴿ لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا ۗ وُسْعَهَا ﴾ (١)، وليس في وسع العامي غير التقليد.

ثانيًا: من السنة:

قوله عَلِينَة : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » .

وجه الدلالة:

أن الحديث دل على أن طلب العلم فريضة على كل أحد، ومن حصل العلم فقد بلغ الاجتهاد، ومن كان كذلك منع من التقليد.

ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص ٧- ٩ بأسانيد عن أنس، ثم روى عن إسحاق قوله: ولم يصح فيه الخبر. قال أبو عمر: يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل. وروي عن ابن المبارك في تفسيره للحديث: فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه.

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/02-77) بأسانيد عن علي وابن مسعود وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد ثم قال: هذه الأحاديث كلها لا تثبت ثم تكلم عليها، ونقل عن الإمام أحمد: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء. وانظر كشف الخفاء: ٢/٢٥.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٢٤) في المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم عن أنس مرفوعًا. قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان.

#### مناقشته:

١ ـ الحديث غير صحيح عند جمع من أهل العلم.

٢ ـ أن تقليد العامي للمجتهد من طلب العلم فهذا من أدلة جواز التقليد.

## ثالثًا: استدلالهم من المعنى:

ا ـ أن المقلد يحكم بغير هدى ولا بينة إلا اتباع معلمه وليس اتباعه وليس اتباعه أولى من اتباع معلمه، وهكذا حتى يتسلسل الأمر إلى الرسول عَلَيْكُ فيمتنع التقليد.

#### مناقشته:

- العامي لا يعرف إلا مذهب معلمه ويظن أنه حكم الله و لا يعرف مذهبًا غيره.

- فهذا مثل التائه في الصحراء وجد رجلاً يعرف مسالكها فتمسك به حتى يخرجه مما هو فيه، فكيف يقال له: لا تتبع هذا واتبع فلانًا الذي في المدينة فإنه أعلم من صاحبك.

٢ ـ أن دين الله ليس الأقوال المتضادة فالحق واحد، وهذا الحق هو ما كان في كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُ ، والمؤمن مطالب باتباع الحق والسير على دين الله وترك المتضاد وهذا لا يكون إلا بالاجتهاد وترك التقليد، فلزم من ذلك منع التقليد.

#### مناقشته:

هذا فيمن عرف الحق، لكن من لم يعرفه والتبس عليه ليس أمامه إلا التقليد.

٣- أن أقوال العلماء متضادة فتقليد عالم دون آخر بلا حجة تحكم منوع في الشرع.

#### مناقشته:

أن العامي الذي يباح له التقليد يجعل له علامات ليعرف من يقلد من العلماء كما سيأتي.

٤ - أن العلماء المقلدين غير معصومين من الخطأ، فتقليدهم سبب
 للوقوع في الخطأ.

#### مناقشته:

إن من لم يملك آلة الاجتهاد فاحتمال الخطأ من اجتهاده أكبر من احتماله من تقليد مجتهد.

٥ - لو كان التقليد في الفروع جائزًا لكان جائزًا في الأصول الاشتراك كل من الأصول والفروع في تكليف العبد بهما.

#### مناقشته:

١ - أن هذا جمع بلا علة فالأصول يطلب فيها الجزم واليقين

والفروع يكتفي بالظن فيها.

٢ ـ الأصول عقلية بسيطة تحتاج إلى تنبيه يسير بخلاف الفروع فإنها
 تكثر وتتجدد والاجتهاد فيها لا يتم إلا بأمور شرعية لا يمكن ضبطها
 ومعرفتها إلا بطول.

٣- أن معرفة الله وتوحيده يحصل من أدلة عقلية بسيطة يشترك فيها الجميع، وصحة الرسالة كذلك، أما غيرها من مسائل الأصول فالصواب أنه يجوز فيها التقليد فكذا الفروع والمسائل الفقهية وإنما استثنينا ما علم ضرورة لتساوي الناس فيه.

## ٥ ـ الترجيح:

بعد بيان ما سبق من أقوال وأدلة يتضح لي أن التقليد هنا جائز في الجملة وقد يختلف حكمه نظراً لاختلاف شيء من صفات المقلد أو المقلد مما سيأتي بحثه في الفصلين القادمين.

وعلى ذلك تدل أدلة الجمهور (أدلة الجواز).

أما أدلة المنع فمنها ما هو عام مخصص، ومنها ما ليس بصحيح، ومنها قياس فاسد، ومنها معنى غير معتبر لمخالظته النص فلا يعول عليها.

وأما مذهب الجبائي فممنوع لأن المسائل التي ليس فيها اجتهاد قد

يسوغ فيها التقليد، كما لو كان في المسألة إجماع غير مشهور، أو نص يعرفه الخاصة (العلماء) مثل وجوب الشفعة أو حمل العاقلة دية الخطأ، وكون الطواف والوقوف ركنين في الحج، وتفصيل أنصبة الزكاة وفرائضها، وقطع اليمني من السارق، إلى غير ذلك من أحكام مجمع عليها لا تعد ولا تحصى مجمع عليها لا يسوغ الاجتهاد فيها ولا الاختلاف. لأن تكليف العامي معرفة الفرق بين مسائل الإجماع والاختلاف يضاهي تكليفه درك أحكام حوادثه بالدليل وهذا ممنوع عندهم فيمتنع قولهم لعدم الفرق. والله أعلم.

米 米 米

# الهبحث السابع التقليد في البدع

## ١- الصراد بالبدعة:

البدع جمع بدعة مأخوذة من الفعل بدع الشيء يبدعه أنشأه واخترعه، والبدعة الحدث (١)

وفي الاصطلاح: ما جعل من الدين مما لم يشرعه الله ولا رسوله عَلِيهِ (٢).

وقيل: البدعة طريقة محدثة في الدين يضاهي بها أحد مقتضياته (٣)

#### ٢ حكمها:

البدع من المحرمات بل من عظائمها، وقد تظافرت الأدلة على ذلك :

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: ۲/۱۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة: ۱۰۸/٤.

<sup>(</sup>٣) مجلة البحوث الإسلامية عدد ٢٤، ص١١٦، بحث البدعة: للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع.

- قال تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُركَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ (١) .

- وقال سبحانه: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ (٢).

- ويقول رسول الله عليه : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو (٣) . . .

(٤) ـ ويقول: « وكل بدعة ضلالة » .

## ٣- حكم التقليد فيها:

لما كانت البدع محرمة كان التقليد فيها حرامًا وهذا من جنس ما ذمَّ الله تعالى المشركين من أجله؛ فإنهم قلدوا الآباء تقليدًا أعمى وأطاعوا

<sup>(</sup>١) الشورى: ٢١.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥/ ٣٠١) كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ورواه مسلم (١٧١٨) كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٨٦٧) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة عن جابر رضي الله عنه ، ورواه أحمد (١٢٧، ١٢٦) ، وأبو داود (٤٦٠٧) كتاب السنة ، باب لزوم السنة ، والترمذي (٢٦٧٨) كتاب العلم ، باب ١٦ ، وابن ماجه في المقدمة ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ، والدارمي في المقدمة (١/٤٤) ، والبغوي في شرح السنة (١/٤٤) ، حاب الإيمان ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة .

السادة والعلماء فبذلك استحقوا العذاب الأليم يوم القيامة.

ولكن قد يعذر الجاهل لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثُ رَسُولاً ﴾ (١)

# ٤- التقليد في البدع التي ليس لها مخالف في ظنه:

فإذا أتى إلى من يظنه من أهل العلم والاجتهاد بأمارات وعلامات ظهرت، فاستفتاه فأفتاه بهذه البدعة فعمل بها مقلدًا لمن أفتاه ولا يجد من ينكر عليه ولا يرى نصًا يخالف ذلك لقصور فيه: فهذا الظاهر والله أعلم - أنه معذور، لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (٢)، ولقوله: ﴿ لا يُكِلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاًّ وُسْعَهَا ﴾ (٣).

و لأنه فعل ما أمر به الشرع من سؤال أهل العلم فأفتي بذلك فعمل به.

## ٥ ـ التقليد في التي لها مخالف:

من علم أن نصًا من القرآن أو السنة أو الإجماع يخالف هذه البدعة، أو أتاه من ينكر عليه ذلك، فهنا يتحرى في الأمر ويسأل أهل العلم ويستوضحهم عن ذلك.

فإن استبان له الحق تبعه وترك التقليد فيكون لديه شيء من

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٥.

<sup>(</sup>٢) التغابن: ١٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٦.

الاجتهاد ويكون له رأي مستقل فانتقل من التقليد إلى الاجتهاد. إذ إن من استبان له النص واضحًا وتبين له عدم نسخه فلا يجوز له ترك النص مطلقًا، ويدل على ذلك:

- قوله تعالى : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ (١).

- وقوله سبحانه: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَاكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضِيْتَ وَيُسلِّمُوا تَسليمًا ﴾ (٢).

- وقوله: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ ولا يَضِلُّ ولا يَشْقَىٰ (٢٣٠) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقيَامَة أَعْمَىٰ ﴾ (٣)

- وقوله: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٤) .

- وقوله: ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم

<sup>(</sup>۱) النساء: ۹٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) طه: ۱۲۳، ۱۲۶.

<sup>(</sup>٤) النور: ٦٣.

مُعْرضُونَ ﴾ (١).

ـ وقوله: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (١٦) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (١٦) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٢٦) أُولَئِكَ أَيْديهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٢٦) أُولَئِكَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلَ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلَ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيعًا ﴾ (٣).

وعن عدي بن حاتم (٤) رضي الله عنه «أنه سمع النبي عَلَيْكُ يقرأ هذه الآية ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا ﴾ قال له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم » (٥)

<sup>(</sup>١) النور: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢١- ٢٣.

<sup>(</sup>٤) عدي بن حاتم الطائي: ولد الجواد المشهور، كان نصرانيًا ثم أسلم وثبت على إسلامه في الردة، مات سنة ستين للهجرة. [ الإصابة ت ٧٧٧٥: ٢/ ٢٦٠].

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣٠٩٤) كتاب التفسير، باب ومن سورة براءة، وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠/١٠)، وأورده السيوطي في (الدر المنثور: ٣/٧٣٠)، =

- ولقوله عَلَيْكُ : « لا طاعة لأحد في معصية الله »

- ولقوله: « إنما الطاعة في المعروف » .

وقد اتفق العلماء على أن من عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه (٣).

#### 米 米 米

وجاء في لفظ من الحديث « لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى » رواه أحمد (٤/٢٦) ٤٣٦)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/٢٢٦) وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح.

<sup>=</sup> وزاد نسبته لابن سعد وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرف، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٥/٦٦) عن عمران بن حصين، وقواه الحافظ في فتح الباري (١٢٣/١٣)، والحاكم في المستدرك (٣/٣٤)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/٢٢٦) ثم قال: رواه أحمد بألفاظ والطبراني باختصار وفي بعض طرقه « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۲۲/۱۳) كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم (۱۸٤۰) كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، وأبو داود (۲۲۲۵) كتاب الجهاد، باب في الطاعة، والنسائي (۲/ ۱۵۹) كتاب البيعة، باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع، وأحمد (۱/ ۹۶) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد ص ٤٩٠.

# الفصلة الثاني

ويحتوي على مباحث:

ا ـ تقليد الهجتمد العدل (١)

٢ ـ تقليد من له نوع اجتماد.

٣ ـ تقليد الفاسق.

٤ ـ تقليد الجاهل.

0 ـ تقليد المجمول.

7 ـ تقليد العامي العارف بمذهب مجتهد.

٧ ـ التهذهب.

٨ \_ إذا عمل بقول مجتمد هل له أن يعمل بقول آخر.

9 ـ تقليد الحاكم.

· ا ـ تقليد الهتساهل وتتبع الرخص.

ا ا ـ التقليد مع تعدد المجتهدين.

١٢ ـ التقليد عند اختلاف الفتوس.

١٣ ـ تقليد المجتمد الهيت.

١٤ ـ العامى إذا لم يجد من يقلده.

(١) الإضافة هنا وفيما بعده للمفعول.



# المبحث الأول تقليد المجتهد العدل

#### ١- تعاريف:

المجتهد: هو من يبذل غاية الوسع لاستخراج حكم شرعي ظني من كملت فيه آلة الاجتهاد (١).

العدل: من استوت أحواله في دينه، واعتدلت أقواله وأفعاله، بالصلاح في الدين بأداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم مع استعمال المروءة (٢).

#### ٢- حكم تقليد المجتهد العدل:

اتفق أهل العلم على جواز تقليد من توفر فيه هذه الصفات من الاجتهاد والعدالة (٣).

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) حاشية الروح المربع لابن قاسم: ٧/ ٥٩٣، غاية المنتهى: ٣/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر: ٢/ ٣٨٤، شرح المنار: ٣/ ٣٧، التمهيد لأبي الخطاب: ٤/ ٣٠٤، المدخل لابن بدران: ٣٨٨، المختصر: ١٦٧، نشر البنود: ٢/ ٣٣٨، المستصفى: ٢/ ٣٩٠، فواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٠، المحصول: ق٢ ج٣/ ١١٢، الإحكام =

#### ٣- الأدلة:

جميع الأدلة التي تدل على جواز التقليد في الفروع هي أدلة تدل على جواز تقليد المجتهد العدل، ومن ذلك :

قوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، فأمر بسؤال أهل الذكر .

وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى السَّولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعُلَمُهُ اللَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (٢).

وقوله جل وعلا: ﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي

للآمدي: ١٩٤١، المسودة: ٥٤٥، البرهان: ١/١٣٤١، صفة الفتوى: ١٣، مجموع الفتاوى: ١٠٨٠، أعلام الموقعين: ٤/ ٢٨٠، شرح تنقيح الفصول: ٢٤٤، التمهيد للإسنوي ص ٥٣٠، جمع الجوامع: ١/٣٩٧، نهاية السول: ٣/٢٦، الفقيه والمتفقه: ١/١٧٧، تيسير التحرير: ١/٢٤٨، إرشاد الفحول: ٢/٢٠٠، إجابة السائل: ٢٠٠٤، اللمع: ٢٧، مختصر ابن الحاجب: ١/٢٠٧.

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۸۳.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٢٢.

الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (١)، وأولي الأمر هم العلماء.

ولما سأل والد العسيف أهل العلم أقره رسول الله عَلَيْكُ .

وما زال الناس منذ عهد النبوة إلى اليوم يسألون العلماء المجتهدين من أهل العدل (٣).

#### ٤ - كيفية معرفة المجتهد العدل:

هناك طرق عديدة في معرفة المجتهد العدل وبعضها مرضي بالاتفاق وبعضها مختلف فيها، وأبرز هذه الطرق ما يلي:

#### أ ـ الانتصاب للفتيا بمشهد من العلماء:

فيكون منتصبًا للإفتاء معظمًا عند الناس.

وعليه جماهير العلماء (٤)، وقد ذكره الآمدي اتفاقًا (٥).

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه الشيخان، وأهل السنن، والإمام أحمد، ومالك في الموطأ، وغيرهم، وتقدم.

<sup>(</sup>٣) تقدم في مبحث التقليد في الفروع ذكر مستند هذا الإجماع ومن ذكره.

<sup>(</sup>٤) روضة الناظر: ٣٨٤، شرح المنار: ٣/ ٣٧، التمهيد للإسنوي: ٥٣٠، التمهيد للإسنوي: ٢٣٥، التمهيد لأبي الخطاب: ٤/ ٣٠٠، المدخل: ٣٨٩، نشر البنود: ٢/ ٣٣٨، فراتخ الرحموت: ٢/ ٤٠٠، تيسير التحرير: ٤/ ٢٣٨، مختصر ابن الحاجب: ١١٢/ ٣٠٠، المحصول ق٢ ج٣/ ١١٢.

<sup>(</sup>٥) الإحكام للآمدي: ١١/٤.

والمراد هنا: أن يكون منتصبًا للفتيا بمشهد من أعيان العلماء والناس يستفتونه ويجتمعون على سؤاله مع انقيادهم لفتواه.

لكن قال ابن حمدان (١) : ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها (٢) .

والصحيح أن ذلك إذا انتشر بين أهل العلم فلم ينكروه دل على علمه وعدم خطئه، إذ إن أهل العلم لا يسكتون عن المنكرات، ومن أعظمها القول على الله بلا علم.

## ب ـ أخذ الناس العلم عنه:

يعني بالإضافة إلى ما سبق (٣) وليس المراد اكتفاءه بهذه الخصلة لوحدها، وإن قال بذلك طائفة من أهل العلم (٤)، لكن الصحيح أنها لا تكفي بمجردها (٥).

<sup>(</sup>۱) أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني أبو عبدالله: فقيه حنبلي، ولدسنة ٦٠٣ هـ بحران ثم رحل إلى حلب ودمشق، ولي نيابة القضاء في القاهرة، وكف آخر عمره، وتوفي بالقاهرة سنة ٦٩٥ هـ، من كتبه «الرعاية الكبرى». [شذرات الذهب: ٥/ ٤٢٨].

<sup>(</sup>۲) صفة الفتوى: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ص ٣٨٤، التمهيد لأبي الخطاب: ٤/٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) نشر البنود: ٢/ ٣٣٨، شرح المنار: ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) المسودة: ٤٦٤، صفة الفتوى: ٦٨.

#### جـ ـ ظهور سمات الخير والدين:

والمراد: أن المفتي بالإضافة إلى ما سبق يوجد فيه سمات الخير والدين (١) لا وجودها لوحدها، فكم من جاهل عليه من سمات الخير الشيء الكثير (٢).

# د ـ رجوع العلماء إليه (٣):

وهذا لوحده كاف في اعتبار علمه، فهو من أوضح الأدلة في جواز تقليده وفي اجتهاده وعدالته.

## هـ الاشتغال بالعلم والتدريس:

ذهب جماعة من العلماء إلى أنه دليل على اجتهاده (٤)، وما عليه الجماهير أن هذا ليس بدليل على تقدمه واجتهاده (٥)، وهو الأظهر.

#### و ـ العلم المسبق به:

وهذا وحده دليل كاف على اجتهاده وعدالته إن كان طريق هذا العلم صحيحًا.

<sup>(</sup>١) روضة الناظر: ٣٨٤، التمهيد لأبي الخطاب: ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٢) التمهيد: ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) المستصفى: ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٥) التمهيد: ٤/٣٠٤، صفة الفتوى: ٦٨، المسودة: ٤٦٤.

## ز ـ إخبار أهل العدل له بذلك :

اتفق أهل العلم على أن الإخبار طريق صحيح لمعرفة أهلية العالم واجتهاده وعدله وإن اختلفوا فيمن يكفي خبره.

\* فقال بعض العلماء لابد من عدلين (١).

\* والجمهور على أنه يكفى واحد (٢).

واختار جمع من المحققين أنه يكفي واحد إذا كان من أهل العلم والبصيرة بحيث لا يلبس عليه الأمر فيكون ممن يميز الملبس من غيره (٣).

#### حـ الاستفاضة:

بأن يستفيض بأنه أهل للإفتاء، اختاره بعض العلماء (١)، ومنعه آخرون لأن الاستفاضة بين العوام لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس (٥).

#### ط ـ التواتر:

بأن يتواتر بين الناس صلاحيته للإفتاء، وقال به جماعة من

<sup>(</sup>١) البرهان: ٢/ ١٣٤١، المنخول: ٤٧٨.

<sup>(</sup>۲) اللمع ص۷۲، روضة الناظر: ۳۸٤، جمع الجوامع: ۲/ ۳۹۷، نشر البنود: ۲/ ۳۳۸.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين: ١٠٤/١١، المجموع للنووي: ١/٠٩، المسودة: ٤٦٤، صفة الفتوى: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) نشر البنود: ٢/ ٣٣٨، روضة الطالبين: ١٠٣/١١، شرح الكوكب المنير: ٥٤٣.

<sup>(</sup>٥) صفة الفتوى: ٦٨، المسودة: ٤٦٤.

العلماء (١)، وخالفهم فيه آخرون لعدم استناده إلى أمر محسوس (٢).

## ي ـ إخباره عن نفسه:

بأن يقول: إني مفت، وقد قال به جماعة من أهل العلم إن كان المخبر عدلاً (٣)، ومنعه آخرون لأن فيه شبهة دعوى الرتبة والرفعة (٤)، كيف وقد قال ربيعة (٥): بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق (٦).

#### ك ـ امتحانه

بأن يسأله في عدة مسائل من كل فن مما يحتاج المفتي إلى معرفته من الأحاديث وغرائبه والقرآن ومشكلاته ومسائل الفقه، فإن أصاب في الكل قلده وإن أخطأ فيه أو في بعضه توقف عن تقليده.

وزعم قوم أن هذا هو الطريق الوحيد لمعرفة الأهلية للفتوى (٧).

<sup>(</sup>١) المسودة: ٤٦٤، روضة الطالبين: ١٠٣/١١.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ٢/ ١٣٤٢، صفة الفتوى: ٨٦، المنخول: ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) فواتح الرحموت : ٢/ ٤٠٤، البرهان : ٢/ ١٣٤٢، المنخول : ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) المسودة: ٤٦٤، صفة الفتوى: ٦٨.

<sup>(</sup>٥) ربيعة بن أبي عبد الرحمن (فروخ) التيمي بالولاء، المدني: أبو عثمان، إمام حافظ فقيه، كان بصيرًا بالرأي يعتمده كثيرًا فسمي (ربيعة الرأي)، كان جوادًا كريًا، به تفقه الإمام مالك، توفي سنة ١٣٩ هـ بالأنبار. [تاريخ بغداد: ٨/ ٤٢٠، تهذيب التهذيب: ٣/ ٢٥٨].

<sup>(</sup>٦) صفة الفتوى ص١١، شرح الكوكب المنير: ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٧) ذكره في البرهان: ٢/ ١٣٤١ عن القاضي في التقريب.

وقال آخرون: ليس هذا بطريق صحيح لأن الأجلاف من العرب كانوا يستفتون المجتهدين من الصحابة ولم يكونوا يختبرونهم (١)

والصحيح أنه طريق صحيح لكن الأولى الابتعاد عنه لما جاء في الحديث: «إن الله كره لكم ثلاثًا ... » وذكر منهن كثرة السؤال (٢) ، ونهى النبي عَلَيْكُ عن الأغلوطات (٣) ، ولأن العامي لا يعرف إلا قولاً واحداً وقد يكون ترجح لدى المفتي غيره. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المنخول: ٤٧٨، البرهان: ٢/ ١٣٤١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٤/١٣) كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم (٣) كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٦٥٦) كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا، ورواه أحمد في المسند (٣/٥)، عن معاوية بن أبي سفيان بلفظ الأغلوطات، ولفظ الغلوطات. وهي المسألة التي يغلط بها العالم فيستزل بها، وفي سنده عبد الله بن سعد بن فروة البجلي. قال الحافظ في تهذيب التهذيب (٥/ ٢٣٥): قال دحيم: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ... وقال الساجي: ضعفه أهل الشام. ا.ه.

# المبحث الثاني تقليد من له نوع اجتماد

#### ١- تجزؤ الاجتهاد:

فيه عدة مذاهب:

الأول: الجواز، وعليه الجماهير (١)، لأن كثيرًا من المجتهدين قد سئل عن مسائل فلم يجب وهم مجتهدون بلا خلاف، ولأن العلم لا يحاط به.

الثاني: المنع، اختاره الشوكاني (٢)؛ لأن الحكم قد يتعلق في مسألة بمسائل أخر.

الثالث (٣): أنه يتجزأ في باب لا في مسألة؛ لأن مسائل الباب يتعلق بعضها ببعض بخلاف الأبواب المختلفة.

<sup>(</sup>۱) المستصفى: ۲/ ۳۰۳، المحصول: ۲/ ۳/ ۳۷، شرح الكوكب المنير: ۶/ ۲۷۲، روضة الناظر: ۲/ ۳۰۳، تيسير التحرير: ۶/ ۱۸۲، مجموع الفتاوى: ۲/ ۲۰۲، ۲۱۲، أعلام الموقعين: ۶/ ۲۷۵.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول ص٢٥٤ ـ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) مختصر البعلي ص١٦٤.

الرابع : يتجزأ في الفرائض دون باقي الأحكام، لأن الصلة بين مسائل المواريث وغيرها منقطعة.

ولعل أرجحها أولها. وينبني على هذا الخلاف مسألتان:

## ٢- تقليد المجتهد في نوع من العلم:

من أجاز تجزءه مطلقًا أو في الأبواب أجاز تقليد المجتهد فيه.

ومن منع تجزء الاجتهاد مطلقًا منع تقليد المجتهد في نوع من العلم مطلقًا.

ومن جزأه في الفرائض أجاز تقليده في الفرائض دون غيرها . وبناءً على ما سبق فالراجح جواز تقليده (٢) .

## ٣- تقليد المجتهد في مسألة أو مسائل:

\* ليس لأحد تقليده فيما لم يجتهد فيه.

أما ما اجتهد فيه فمن قال بتجزؤ الاجتهاد أجازه مطلقًا وباقي الأقوال على المنع (٣)، وبناء على ترجيحنا السابق فلعل الراجح الجواز، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) صفة الفتوى ص ٢٤، أعلام الموقعين: ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) صفة الفتوى ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) صفة الفتوى ص ٢٤.

## ٤- العامي العارف بحكم مسألة ودليلها:

اختلفت الأقوال في المسألة:

فقيل: يجوز تقليده فيها لأنه قد وصل إلى العلم بها وبدليلها كوصول العالم إليه.

وقيل: يجوز ذلك إن كان دليلها نص كتاب أو سنة وهو ظاهر بخلاف الدليل العقلي؛ لأن ظهور دلالة النقلي أبين من النظري.

وقيل: لا يجوز ذلك مطلقًا وهو أظهر، لأنه ربما كان له معارض (١) . يجهله هو . .

\* كل ذلك إذا لم يوجد مجتهد فإن وجد فلا عبرة بقوله.

米 米 米

<sup>(</sup>۱) صفة الفتوى ص٢٦، إرشاد الفحول: ٢٧٠.

# الهبحث الثالث تقليد الهجتهد الفاسق

#### ١- تعريف الفسق:

الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق، فَسَق يَفْسق فسقًا وفسوقًا، والفسق الخروج عن الأمر (١).

أما أصل الكلمة فيقول عنه ابن فارس: الفاء والسين والقاف كلمة واحدة وهي الفسق، وهو الخروج عن الطاعة (٢).

#### ٢- الفسق والاجتهاد:

ليست العدالة شرطًا من شروط الاجتهاد، فلا مانع أن يكون الفاسق مجتهدًا إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد (٣).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: ۳۰۸/۱۰.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٢ · ٥ .

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر ص٣٥٢، الفقيه والمتفقه: ٢/١٥٦، المسودة: ٥٥٥، شرح الكوكب المنير: ٤/٥٤٥، أعلام الموقعين: ٤/٠٢٠، الفروع: ٢/٢٤، المجموع للنووي: ١/٠٧٠.

#### ٣ ـ تقليد الفاسق:

صرح أهل العلم بأن الفاسق إذا كان مجتهداً فإنه يفتي نفسه، ولا يجوز لغيره تقليده (١).

لكن اختار ابن قيم الجوزية (٢) جواز استفتاء الفاسق ما لم يكن معلنًا بفسقه (٣).

ولعل مذهب الجمهور أولى.

#### ٤ - أدلة منع التقليد له:

ـ إجماع العلماء على ذلك، وقد نقله غير واحد (١)

<sup>(</sup>۱) روضة الناظر: ۳۰۲، المسودة: ۵۰۰، شرح الكوكب المنير: ١٥٤٥، صفة الفتوى: ٣٠، تيسير التحرير: ١٨/٤، شرح المنار: ٣/٣، فواتح الرحموت: ٢/٣٠، الفقيه والمتفقه: ٢/١٥، المنخول: ٤٧٨، المحصول: ٢/٣/٢، المنخول: ١١٢/٣. الإحكام للآمدي: ١١٢، ٣١، إجابة السائل: ٤٠٨.

<sup>(</sup>۲) شمس الدين أبو عبد الله: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، محدث، فقيه، أصولي، مفسر، نحوي، عارف، ولد سنة ١٩١ هـ، تفقه في المذهب الحنبلي وبرع فيه، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية، وتفنن في علوم الإسلام، كان ذا عبادة وتهجد، له تصانيف عديدة في كل فن من فنون الإسلام توفي سنة ٧٥١ هـ في دمشق. [ ذيل طبقات الحنابلة: ٢/ ٤٤٧].

 <sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين: ٤/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) صفة الفتوى: ٦٣، فواتح الرحموت: ٢/٣٠٤، الفقيه والمتفقه: ٢/١٥٦، تيسير التحرير: ٤/٨/٤، شرح المنار [ فتح الغفار ]: ٣/ ٣٧، الإحكام للآمدي: 8/١١٦.

- ولأنه إذا قال ظهر من اجتهادي كذا، فيجب التوقف في قوله لاحتمال كونه كاذبًا. فلا تحصل الثقة إلا بكلام العدل.
- وقياسًا للفتوى على الشهادة في عدم قبولها منه بجامع كون كل منهما إخبار عما في النفس.
- وقياسًا للفتوى على الرواية في عدم قبولهما منه بجامع كون كل منهما تبليغ لحكم الله تعالى .

\* \* \*

# الهبحث الرابع تقليد الجاهل

#### ١ ـ تعريف الجاهل:

الجهل ضد العلم.

فالجاهل غير العالم. والمرادبه في الأمور الشرعية.

#### ٢ - حكم تقليد الجاهل:

صرح كثير من أهل العلم بمنع الجاهل من الفتوى ومنع غيره من تقليده مطلقًا (١).

#### ٣- الأدلة على ذلك:

- اتفاق الأمة على منع تقليد الجاهل وإجماعها.
- ولأن المقلد مماثل للمقلَد فقوله أولى من قول مقلِّده لعدم الميزة.
  - ـ ولأنه تضييع لأحكام الشريعة.

<sup>(</sup>۱) المدخل لمذهب أحمد: ۳۹۰، فواتح الرحموت: ۲/۲۰۱، نشر البنود: ۳۳۸/۲، المختصر للبعلي: ۱۲۷، شرح المنار: ۳/۳۷، روضة الناظر: ۳۸۶.

- ولقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

- وجاء في الحديث: « فإذا هلك العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ١٧٤) ، ١٧٥) كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، ومسلم (٢) رواه البخاري (٢٦٥٤) كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، والترمذي (٢٦٥٤) كتاب العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم.

# الهبحث الخامس تقليد مجمول الاجتماد أو العدالة

# ١- تقليد مجهول الاجتهاد والعدالة معًا:

ذهب أكثر أهل الأصول إلى منع تقليده (١)؛ بل قد حُكي الاتفاق على منع التقليد (٢)، والأمر ليس كذلك فقد حكي فيه اختلاف (٣).

استدل المجيز: بأن العادة: أن من دخل بلدة يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه.

واستدل الجمهور: بأن كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله عليه، فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه رسول الله، ويجب على الحاكم معرفة الشاهد، وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته.

<sup>(</sup>۱) الروضة: ٣٨٤، الإحكام للآمدي: ١١/٤، نشر البنود: ٣٣٨، المختصر: ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) المحصول: ٢/ ٣/ ١١٢، فواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٤، تيسير التحرير: ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر: ٣٨٤، الإحكام للآمدي: ١٤/ ٣١١، التمهيد للإسنوي: ٥٣٠، المدخل: ٣٩٠.

وأيضًا كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل منه.

أما العادة من العامة فليست دليلاً.

#### ٢- تقليد مجهول العدالة:

وهذا فيه قولان لأهل العلم ذكرهما جمع من العلماء (١). الأول: جواز تقليده (٢).

لأن الغالب في المجتهدين العدالة فإلحاق مجهول العدالة المجتهد بالغالب في المجتهدين وهو العدالة أولى، فالظن هنا تبع الكثرة. والظاهر من حال العالم العدالة لا سيما إذا اشتهر بالفتوى لأن العلماء كلهم عدول إلا الآحاد، ولأنها الأصل في المسلمين.

الثاني: منع تقليده (٣) حتى تعلم عدالته، لاحتمال عدم عدالته، فالأصل في الأشياء العدم. وقياسًا للعدالة على العلم في عدم قبول فتوى مجهولها بجامع كونهما شروطًا في قبول الفتوى، ولاحتمال

<sup>(</sup>۱) المستصفى: ۲/ ۳۹۰، صفة الفتوى: ۲۹، نشر البنود: ۲/ ۳۳۸، المجموع شرح المهذب: ۱/ ۷۰۰.

<sup>(</sup>٢) تيسير التحرير: ٢٤٨/٤، فواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٤، روضة الناظر: ٣٨٤، المسودة: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) المدخل: ٣٩٠، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٥٥.

الكذب في الإخبار بالحكم.

وهناك قول ثالث: أنه يكفي في ذلك العدالة الظاهرة (١).

لأنه ليس لنا إلا الظاهر.

ولعل الأولى الأول:

لأن الجهل مستحكم فهو ظاهر حال الخلق، بينما العدالة فالظاهر من العلماء التزامها فليس العلم كالعدالة.

وأما الاستدلال بأن الأصل في الأشياء العدم فكذا العدالة فهو مناقض بمثله فيقال: الأصل في المسلمين العدالة.

وأيضًا فإن إلحاق المجتهد مجهول العدالة بالغالب من حال المجتهدين أرجح عقلاً وشرعًا من إلحاقه بالأصل في الأشياء وهو العدم، لأن الاستصحاب دليل ضعيف.

#### ٣- تقليد مجهول الاجتهاد:

جماهير الأمة على منع تقليد مجهول الاجتهاد (٢).

لأن كل من وجب قبول قوله فلابد من معرفة حاله كحال الرسول

<sup>(</sup>۱) صفة الفتوى: ۲۹، نشر البنود: ۲/ ۳۳۸.

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر : ٣٨٤، فواتح الرحموت : ٢/٣٠٢، شرح المنار : ٣/٣٠، نشر البنود : ٢/ ٣٣٨، المحصول : ٢/ ٣/٣١، الإحكام للآمدي : ٣/ ٣١١.

والشاهد والرواة.

ولأنه يحتمل أن يكون أجهل من السائل لأن احتمال العامية قائم بل هو أرجح من احتمال العلم، لأن الغالب من الناس عوام، فإلحاقه بالأغلب أرجح.

ولأن الاجتهاد شرط في قبول قول المفتي وتقليده فيه، فلابد من ثبوته عند السائل، وهنا لم يثبت الشرط فلا يثبت المشروط.

وقيل: يجوز تقليده (١).

لأنه لو امتنع التقليد عند الجهل بالاجتهاد دون العدالة لامتنع التقليد عند الجهل بالاجتهاد .

ولأن من العادة أن من دخل بلدة ليسأل عن مسألة لا يبحث عن علم من يستفتيه.

والصحيح: اشتراط العلم بعلمه بما سبق من طرق فلا يجوز تقليد من جهل علمه.

وإنما جاز التقليد مع علم الاجتهاد والجهل في العدالة لأن الغالب من حال العلماء العدالة، فالعلماء كلهم عدول إلا الأفراد.

<sup>(</sup>١) أشار إليه في فواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٤، المسودة: ١١٥.

أما العلم فالغالب على الخلق الجهل، فالناس كلهم عوام إلا الأفراد، فالاجتهاد في العدول أعز من الكبريت الأحمر في الوجود. وأما العادة من العامة فليست دليلاً.

\* \* \*

# الهبحث السادس تقليد العامي العارف بمذهب المجتهدين

#### ١- المراد بذلك:

هل يجوز للمسلم الذي يجوز له التقليد تقليد من ليس بمجتهد لكنه عارف بمذهب مجتهد.

## ٢- الأقوال في المسألة:

الأول: بالجواز مطلقًا. بشرط توفر شروط الراوي في هذا الناقل (١).

الثاني: بالمنع مطلقًا (٢).

الثالث : الجواز إن كان المجتهد حيًا ومنعه إن كان ميتًا (٣)

<sup>(</sup>۱) البرهان: ٢/ ١٣٥٣، شرح المنار: ٣/ ٣٧، المسودة: ٥١٧، تيسير التحرير: \$/ ٢٤٩، صفة الفتوى: ٢٣، نشر البنود: ٢/ ٣٢٣، فواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) صفة الفتوى : ٢٥، ذكره وجهًا للحنابلة والشافعية، فواتح الرحموت : ٢/٤٠٤، وذكره قولاً عند الحنفية وعليه بعض المعتزلة، واختاره الشوكاني في إرشاد الفحول : ٢/٢٠٠، أضواء البيان : ٧/٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) المحصول: ٢/٣/٢.

الرابع: الجواز إن كان عارفًا بمذهبه في أكثر المسائل (١).

الخامس: الجواز إن لم يوجد مجتهد ومنعه إن وجد مجتهد .

#### ٣ ـ منشأ الخلاف:

نشأ هذا الخلاف من اختلافهم في حكم فتوى غير المجتهد بمذهب أحد المجتهدين.

#### ٤- الأدلة:

#### أ- الجواز:

١ ـ أن هذا وقع في جميع الأعصار بلا نكير فكان إجماعًا (٣)

٢ ـ ولأن نساء الصحابة كن يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن (٤)

٣ ـ ولأن عليًا رضي الله عنه فعل ذلك حين أرسل المقداد بن الأسود (٥)

<sup>(</sup>١) المسودة: ٥٤٩، صفة الفتوى: ٢٣، ٢٥، البرهان: ٢/ ١٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) صفة الفتوى: ٢٧، فواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٤، المسودة: ٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) فواتح الرحموت: ٢/٤٠٤، تيسير التحرير: ١٤٩/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري: ٨/ ٤٨٩ ففيه حادثة في ذلك.

<sup>(</sup>٥) المقداد بن الأسود الكندي: صحابي معروف، أبو عمرو بن ثعلبة النهرواني، نسب للأسود لحلف بينهما، أسلم قديمًا وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهاجر =

في قصة المذي، مع وجود النبي عَلَيْكُ (١).

٤ ـ ولأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده.

٥ ـ ولأنه مبلغ عن قول المجتهد، والمجتهد يجوز تقليده فكان كالخبر.

#### ب ـ أدلة المنع:

- أن من شروط التقليد كون المقلد مجتهدًا، وهذا الشرط ممنوع هنا.

- ولأن السلف مجمعون على نهي من عرف الأقوال دون الأدلة عن الفتوى.

- ولقوله: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ اللَّهِ إِنْ كُنتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) وهذا ليس من أهل الذكر.

<sup>=</sup> الهجرتين، وشهد المشاهد، توفي سنة ٣٣ هـ. [الإصابة ت ٨١٨٥: ٣/ ٤٣٤].

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۳۷۹) كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، ومسلم (۳۰۳) كتاب الحيض، باب المذي، ومالك في الموطأ (۱/ ٤٠) كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي، وأبو داود (۲۰۲ ـ ۲۰۹) كتاب الطهارة، باب المذي، والترمذي (۱۱٤) كتاب الطهارة، باب الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي، والنسائي (۱/ ۹۲) كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٧، النحل: ٣٤.

#### جـ دليل التفريق بين النقل عن ميت عنه عن حى :

لأن الميت لا قول له، فلا يجوز تقليده أصالة، فكذا إذا كان بواسطة.

# د ـ دليل جوازه إن كان الناقل عارفًا بمذهب المجتهد في أكثر المسائل:

لأنه إن كان كذلك فهو يستطيع أن يصور المسائل على وجهها وينقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جليها وخفيها، أما غيره فلا يستطيع ذلك.

## هـ دليل من أباحه عند عدم المجتهد:

أن الأصل في التقليد أن يكون لمجتهد، ولا يُصارُ عنه إلا عند تعذره فإذا تعذر صرنا إلى بدله.

وكالشهادة على الشهادة.

#### ٥- الترجيح:

لعل أرجح الأقوال السابقة: أنه يجوز تقليد العارف بمذهب مجتهد إذا لم يوجد هنا مجتهد يمكن الوصول إليه.

- وأما قولهم بوقوع هذا في جميع الأزمان بلا نكير فكان إجماعًا، فلا يسلم، فالنكير موجود دائمًا وإن لم يستمعوا إلى قوله، أو وجد في بلد غير بلدهم.

وإن سلم كونه إجماعًا فإنما هو اتفاق عوام ليسوا بمجتهدين والعبرة إنما هي باتفاق أهل الاجتهاد دون غيرهم.

- وأما رجوع الصحابيات إلى أزواجهن فهن يرجعن إلى ما يروون من أخبار عن النبي عَلَيْكُ كرجوعنا إلى المرويات.
  - ـ وأما علي فإنه رجع إلى ما مع المقداد لا إلى رأيه أو اجتهاده.
- وأما ظن العامي فلا يعول عليه في أحكام الشريعة، وأي تأثير لظنون العوام الذين لا يعرفون الشريعة، ومعلوم أن ظن غالبهم لا يكون إلا فيما يوافق هواه قال تعالى: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾.
- وأما أدلة المنع فهي مخصصة في غير حالة الاضطرار وهي عدم المجتهد.
  - وتقليد الميت مسألة مستقلة سيأتي بحثها بإذن الله تعالى.
- وأما دليل جواز نقل العارف لمذهب المجتهد فهو معارض بأدلة المنع وهي أقوى منه فترده. والله أعلم.

## ٦- تقليد العارف بمذهب مجتهد تخريجًا لكلامه أو قياسًا عليه:

اختلف العلماء في ذلك بين مبيح للعالم بكلامه (١) وحاظر .

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت: ٢/٤٠٤، المسودة: ٥٤٩، تيسير التحرير: ١٤٩/٤.

<sup>(</sup>۲) صفة الفتوى: ۲۳، ۲۵، ۲۲.

وإذا ترجح لدينا منع تقليده فيما كان نصًا فكيف بالتخريج عليه أو القياس ؟!

\* \* \*

# المبحث السابع التهذهب

#### ١- المراد بالمسألة:

هل يجب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب مجتهد واحد لا يخرج عنه.

## ٢- الأقوال في المسألة:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

الأول: وجوب التمذهب (١).

الثاني: جوازه (۲).

الثالث: منعه

<sup>(</sup>۱) نشر البنود: ۲/۸۲۲، صفة الفتوى: ۷۲، اللامذهبية، لزوم اتباع مذاهب الأئمة —

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى : ۲۰۹/۲۰ شرح الكوكب المنير : ۶/ ۵۷۶ ، أعلام الموقعين : 3/ ۳۳۱، تيسير التحرير : ۲۵۳/۶.

وانظر الخلاف في المختصر: ١٦٨، إرشاد الفحول: ٢٧٢، المسودة: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) بدعة التعصب المذهبي محمد عيد عباسي ص٨٨ وما بعدها، هل المسلم ملزم باتباع =

#### ٣. الأدلة:

## أ ـ أدلة الوجوب:

- لأنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأدى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعًا هواه ومتخيرًا بين التحريم والتحليل ما يوافق هواه، وفيه انحلال من التكليف.

#### ب ـ أدلة الجواز:

- ـ أنه مجتهد يجوز تقليده في بعض المسائل فيجوز في الباقي.
- ولأن المذاهب إنما تكون لمن يعرف الأدلة. ولأنه لا دليل على إيجابه.
  - ولأن هذا لم يلزم في عصر أوائل الأمة فلا يلزمنا.

#### جـ أدلة المنع:

- أن عدم التزام مذهب واحد هو الأصل والأيسر والأقرب إلى الفهم.
- ولأن التزام مذهب واحد يجر إلى اتباع المجتهدين بدون إبدائهم للأدلة الشرعية.

<sup>=</sup> مذهب معين، إجابة السائل: ١١١.

- أن عدم التزام مذهب معين هو الواجب للتفريق بين اتباع المعصوم عَلِي وغيره.
- أن المجتهد بشر يعرض له النقص وقد يخفى عليه الدليل فإذا أوجبنا الالتزام بمذهبه تركنا النصوص، فقدمنا أقوال الرجال على النصوص.
  - أن اتباع واحد معين يسبب نشر الخلاف والانقسام بين المسلمين.
- وفيه الانحباس بمذهب واحد من المجتهدين، وعدم الاستفادة من علم غيره.
  - وذلك يجر إلى التعصب الأقوال الرجال.

#### ٤ - الترجيح:

لعل الراجح الجواز إذا كان لا طريق له إلى معرفة الحكم الشرعي إلا بذلك وإذا علم أن النص بخلاف قول مقلده حرم عليه تقليده في هذا الأمر، يدل عليه حديث عدي بن حاتم حيث جعل النبي عَيَالِكُ من أطاع العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة وشركًا (١).

#### ٥- الالتزام:

يعني بأن يلزم الإنسان نفسه مذهبًا، هل هذا ملزم له لا يجوز له الخروج عنه ؟

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وابن جرير، وغيرهما، وتقدم.

قيل: يلزم (١).

- كما يلزمه في حكم حادثة قلده فيها، ولأنه التزام فأشبه النذر.
- ولأنه اعتقد أن مذهبه حق فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده. وقيل: لا يلزم (٢).
- لأنه التزام ما لم يوجبه الله ولا رسوله، والتزامه ليس بنذر حتى يجب الوفاء به، ولو كان نذرًا فلا يجب به لأنه معصية إذ قد يخالف المجتهد النص لعذر يسوغ له دون من يقلده.
- ولأن الله لم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة.

وقيل: يلزمه فيما عمل به دون ما لم يعمل (٣).

- لأن ما عمل به الإنسان تقليدًا منع من مخالفته بعد العمل لا نبله.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) نشر البنود: ۲/۸۶۲.

<sup>(</sup>٢) إجابة السائل: ٤١١، ٤١٠، تيسير التحرير: ٤/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) الإحكام للآمدي: ١٩/٤، تيسير التحرير: ١٥٤/٤، وانظر المسألة في التمهيد للإسنوي: ٥٢٨، شرح المنار: ٣/ ٣٧، المصقول: ١٦٨.

# الهبحث الثامن إذا عمل بقول مجتمد هل له أن يعمل بقول آخر

#### ١- المراد بذلك:

إذا عمل من يجوز له التقليد ممن ليس من أهل الاجتهاد بقول أحد المجتهدين فيما يجوز تقليده فيه، هل يجوز للمقلد العمل بقول غير هذا المجتهد؟

# ٢- تقليد مجتهد في مسألة بخلاف عمله فيها المبني على تقليد مجتهد آخر:

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

الأول: المنع (١)، وحكى عليه الآمدي الاتفاق (٢)، وهو مردود لسبق الخلاف.

- لأنه بعمله بها يعتبر ما قلده فيه هو الصحيح فلا يجوز تركه.

<sup>(</sup>١) المسودة: ١١٥، تيسير التحرير: ٤/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) الإحكام: ٤/١١٨.

ولئلا يكون الشرع ممتهنًا عند العامة بتقليد كل عالم فترة من الزمن لما في نفسه من هوى .

- ولأنه لا يلزم ابتداء ثم التزمه بالعمل به فيلزمه كالواجب المخير. الثاني الجواز (١):

- لأنه مأمور بتقليد أحد المجتهدين لا بعينه فلم يجز منعه من تقليد أي واحد منهم.

- ولأنه لا يجب في الأول قبل العمل فلا يلزم بعده.

الثالث: إن غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوى جاز له وإلا لم يجز (٢)

ولعل أرجح هذه الأقوال الثالث لأننا متعبدون بالأدلة الشرعية.

# ٣- تقليده في مسألة عمل في غيرها بقول غيره:

وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء.

الأول: المنع (٣):

لأن بعض المسائل يكمل بعضها، والحكم في بعضها مبني على

<sup>(</sup>١) غاية الوصول: ١٥٢، إرشاد الفحول: ٢٧٢، إجابة السؤال: ٤١١.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره الآمدي في الإحكام: ٣١٨/٤.

الحكم في بعضها الآخر فيمنع تقليد أحد المجتهدين في بعضها والآخر في بعضها الآخر في بعضها الآخر .

ولأنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأدى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعًا هواه ومتخيرًا من الأقوال الحاظرة أو المبيحة ما ارتضاه، وفيه انحلال من التكليف.

الثاني: الجواز (١).

- لإجماع الصحابة على تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في أي مسألة، وأنه لم ينقل عن أحد من السلف الحجر على العامة في ذلك، والإنكار عليهم في مثل ذلك مع انتشاره.

- ولأن كل مسألة مستقلة عن الأخرى فلها حكم يخالف الأخرى.

- ولأنه لا يتعين تقليد واحد بعينه في المسألة الأولى قبل السؤال فكذلك في المسألة الثانية.

- ولعموم قوله: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) . الثالث : الجواز بشرط أن لا تكون في باب واحد (٣) .

<sup>(</sup>۱) الإحكام للآمدي: ١٨/٤، تيسير التحرير: ١/٢٥٣، إجابة السائل: ٤١١، شرح الكوكب المنير: ١/٥٧٩.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٣٤، الأنبياء: ٧.

<sup>(</sup>٣) المصقول: ١٦٨.

الرابع: الجواز بشرط أن ينشرح صدره وألا يكون قاصداً للتلاعب (١).

الخامس: الجواز بشرط ألا ينبني بعض المسائل على بعض .

السادس: أنه يمنع بعد القرون الأربعة لتدوين المذاهب الوافية بأحكام الحوادث ويجوز للقرون الأولى (٣).

ولعل الأولى الجواز لعموم الآية وللإجماع، وأما خوف تتبع الرخص فهي مسألة خاصة سيأتي بحثها إن شاء الله.

### ٤ ـ ترك قول المجتهد لدليل:

إذا عرف المقلد نصًا ودليلاً شرعيًا يخالف مذهب المجتهد الذي قلده، راجعه فيه فإن أظهر دليلاً آخر أقوى منه فلا يترك قول المجتهد، وإلا لزمه أن يترك قول المجتهد لقول الله عز وجل: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى كُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) شرح تنقيح الفصول: ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) صفة الفتوى: ٧١، إرشاد الفحول: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٣.

# الهبحث التاسع تقليد الحاكم

### ١- المراد بالحاكم:

الحكم في اللغة المنع، فالحكم المنع من الجهل، والحكمة ما يمنع من الجهل (١) .

والحكم: العلم والفقه والقضاء بالعدل (٢).

والمراد بالحاكم هنا القاضي.

### ٢ فتوى الحاكم:

جمهور أهل العلم على جواز الفتيا للحاكم (٣)؛ لأنه مماثل لغيره من المجتهدين فجازت له الفتوى.

ومنع بعض أهل العلم الحاكم من الفتوى فيما تقع فيه الخصومات

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: ١٤٠/١٢.

<sup>(</sup>٣) المسودة: ٥٥٥، أعلام الموقعين: ١٨١/٤، شرح الكوكب المنير: ١٥٤٥، جمع الجوامع: ٣/٧٧٠.

بين الناس لأنه يصير كالحكم منه على الخصم فلا يمكن نقضه عند المحاكمة إذا ترجح عنده ضده بحجة أو قرينة، وهذا مذهب المالكية ووجه عند الشافعية (١).

وقال القاضي شريح : أنا أقضي ولا أفتي .

# ٣ ـ تقليد الحاكم:

أما في الفتوى فيجوز تقليده فيها لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا جاز للحاكم الفتوى أما في الحكم فيجب على غير المجتهد تقليده مطلقًا، وكذا إن كان مجتهدًا وافق اجتهاده حكم القاضي.

أما المجتهد إن خالف حكم القاضي اجتهاد هذا المجتهد فهل يقلده فيتدين في الباطن بحكم الحاكم ويترك اجتهاده فيحل له أخذ ما كان حرامًا في نظره: وجهان عند الحنابلة والشافعية.

الأول: أنه يقلده، وهذا في القضايا الاجتهادية مما يسوغ الاجتهاد

<sup>(</sup>١) نشر البنود: ٢/ ٣٣٩، المجموع: ١/ ٧٠، روضة الطالبين: ١١/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) شريح بن الحارث الكندي: قاضي مشهور بإصابته الحق، ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قضاء الكوفة فأطال في قضائها وقضى في البصرة سنة، ومات سنة ٧٨ هـ. [الطبقات: ١٢/ ١٣١ ـ ١٤٥].

<sup>(</sup>٣) صفة الفتوى: ٢٩، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٥٥، المسودة: ٥٥٥. والطبقات الكبرى لابن سعد: ٦٣٨/٦.

<sup>(</sup>٤) المسودة: ٥٥٥، إمتاع العقول: ٢٠٦.

فيه. وهذا أشهر الوجهين.

الثاني: يعمل في الباطن بمقتضى اجتهاده (١).

\* \* \*

(١) المسودة: ٢٧٤.

# الهبحث العاشر تقليد الهتساهل وتتبع الرخص

#### ١- المراد بذلك:

المتساهل مأخوذ من السهل وهو اللين (١).

والمراد: من لا يعطي الفتوى حقها من النظر أو لا يقول بموجب النظر.

وذلك إما لتسارعه قبل تمام النظر والفكر أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز ونقص، أو بتتبع الحيل المحرمة أو المكروهة (٢).

أما تتبع الرخص، فالرخصة: خلاف التشديد (٣).

المراد منه: أخذ المقلد أسهل وأخف أقوال العلماء عليه في المسائل (٤).

<sup>(</sup>۱) معجم مقاييس اللغة: ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) صفة الفتوى ص٣١.

<sup>(</sup>٣) الصحاح: ١٠٤١/٣.

<sup>(</sup>٤) صفة الفتوى ص٣١، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ٢٧١، فتاوى النووي ص١٦٧، روضة الطالبين: ١١١/١١.

#### ٢ ـ حكم تقليد المتساهل:

يحرم التساهل في الفتوى (١)، وقد نقل الإجماع على ذلك لأن المجتهد مأمور بامتثال اجتهاده وبناء عليه يحرم استفتاء وتقليد من عرف بذلك (٢).

### ٣ ـ حكم تتبع الرخص:

جمهور أهل العلم على تحريم تتبع العامي لرخص العلماء (٣). - لإجماع أهل العلم على ذلك قبل نشوء النزاع (٤).

ـ ولأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، فإن القائل بالرخصة في مسألة لا يقول بالرخصة الأخرى.

- ولما يترتب على تتبع الرخص من مفاسد كثيرة، منها ذهاب هيبة الدين فإنه يصبح ملهاة ولعبة بأيدي الناس، ومنها تقديم أقوال الرجال على الأدلة الشرعية فهو مفض إلى الجور والظلم وإلى خرق الإجماع،

<sup>(</sup>١) المسودة: ٥٣٧، أعلام الموقعين: ٤/ ٢٨٢، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) صفة الفتوى ص٣١، الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي: ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير: ١/٥٧٧، إرشاد الفحول: ٢٧٢، غذاء الألباب: ١/١٩٠، كشاف القناع: ٦/٣، روضة الطالبين: ١١/١١، المختصر للبعلي: ١٦٨، المسودة: ٥٨٨.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم: ٢/ ٩١، ٩٢.

وغير ذلك من شرور.

ـ وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون (١).

- وقال معاذ: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات (٢) .

- وفي الحديث أن النبي عَلَيْ قال : « الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » (٤)

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي (١/١٧)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١/١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٦١١)، والفسوي في المعرفة (٢-٣٢٠)، والآجري في الشريعة ٤٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيه قي في المدخل ( ٨٣٥)، وابن عبد البر في الجامع ( ١١٢/٢)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ٢/٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤/ ٢٩٠) كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، ومسلم (٧١٥) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، وأحمد (١/ ٢٠٠)، والدارمي (٢/ ٢٤٥)، وأبو داود (٣٣٢٩)، والنسائي وأحمد (٢/ ٢٤١) في البيوع، باب اجتنباب الشبهات، والترمذي (٢٥١٨)، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان (٢١٥ موارد الظمآن)، والحاكم (٢/ ١٣٢) و (٤/ ٩٩) وصححاه. قال الذهبي في التلخيص: سنده قوي.

وقال عَلَيْ : « دع ما يريبك إلا ما لا يريبك » .

وذهب بعض متأخري الحنفية إلى جوازه (٢)

- لأن النبي عَلَيْ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما (٣).

ولحديث: « يسروا ولا تعسروا » .

- ولقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (٥).

\_ وقال عز وجل: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٦)

ـ ولأن متبع الرخص متبع لمجتهد فجاز فعله وتقليده.

وقيل: ينظر إلى الفعل الذي فعله فإن كان مما اشتهر تحريمه في

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰۱۸) في صفة القيامة، والنسائي (۲/۷۲، ۳۲۸) في الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، وأحمد (۲/۰۰۱) عن الحسن بن علي، ورواه أحمد (۲/۳) عن أنس.

<sup>(</sup>٢) تيسير التحرير: ٤/٤٥٤، فواتح الرحموت: ٢/٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦/٦) كتاب المناقب، باب صفة النبي عَلَيْهُ، ومسلم (٣) كتاب الفضائل، باب مباعدته عَلِيْهُ للآثام، عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ١/٣٢١) كتاب العلم، باب ما كان النبي عَلَيْكُ يتخولهم بالموعظة، ومسلم ( ١٧٣٤) كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير و ترك التنفير، عن أنس.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) الحبح: ٧٨.

الشرع أثم وإلا لم يأثم. ولا أعلم له دليلاً فلا عبرة به (١).

ولعل الراجح عدم جواز تتبع الرخص وتحريمه.

وأما الأحاديث فمقيدة بالزيادة « ما لم يكن إثمًا » (٢) .

والمراد بها أن حوائج البشر تيسر بالسير مع تعاليم الشرع لا أن المراد ترك تعاليم الشرع لقول أحد من الناس.

ولقوله تعالى : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ (٣) .

وأما كونه اتباعًا لمجتهد فإن هذا إنما كان مع اختلاف الفتوى فهذا باب آخر سيأتي بحثه قريبًا بإذن الله تعالى.

وليعلم بأن من تتبع الرخص فيه روايتان عن الإمام أحمد في

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: « ما خير رسول الله على بين أمرين قط، إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه ... » الحديث.

أخرجه البخاري (٦/ ٥٦ ) كتاب المناقب، باب صفة النبي عَلَيْه ومسلم (٢٣٢٧) كتاب الفضائل، باب مباعدته عَلَيْه للآثام، والإمام مالك في الموطأ (٢٣٢٧) في حسن الخلق، وأبو داود (٤٧٨٥) كتاب الأدب، باب التجاوز في الأمر، والإمام أحمد في المسند (٦/ ٨٥، ١١٤، كتاب الأدب، باب التجاوز في الأمر، والإمام أحمد في المسند (٦/ ٨٥، ١١٤، ١١٥، ١٨٩، ٢٠٩)، عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥٩.

فسقه، وليس معنى عدم فسقه على إحدى الروايتين عدم تحريمه (١)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حاشية الروض المربع لابن قاسم: ۷/ ٥٩٨، كشاف القناع: ٦/ ٣٤٠، مطالب أولي النهي: ٦/ ٦١٧.

# الهبحث الحادي عشر التقليد مع تعدد الهجتهدين

# ١- المراد بالمسألة:

إذا حدثت للعامي حادثة يحتاج فيها إلى بيان الحكم الشرعي لكي يعمل به وكان في بلده جماعة يغلب على ظنه أنهم ممن يجوز تقليدهم، فمن يقلد منهم ويستفتيه عن ذلك الحكم ؟

# ٢- الأقوال في المسألة:

القول الأول: أن العامي يقلد من شاء منهم، وعليه جماهير العلماء (١).

والقول الثاني: أنه يبحث عن أفضلهم فيسأله وعليه بعض

<sup>(</sup>۱) التمهيد لأبي الخطاب: ٢/٣٠٤، إمتاع العقول: ٢٠٥، البرهان: ٢/ ١٣٤٤، ووضة الناظر: ٣٨٥، المسودة: ٢٦٤، المختصر للبعلي: ١٦٧، الإحكام للآمدي: ١٦٧، المنخوول: ٢٤٢، المنحود: ٢٤٢، المنحود: ٢٤٢، المنحود: ٢٤٢، المنحود: ٢٤٢، المنحود: ٢٤٢، المنحود: ٢٤٢، المستصفى: ٢/ ٣٩٠، تيسير التحرير: ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>۲) المسودة: ۲۷۱، التمهيد: ۶/۳۰۱، المختصر: ۱۲۷، المدخل لابن بدران: ۳۹۰.

وبعض الشافعية (١).

والثالث: أنه إذا علم الأفضل منهم لزمه تقليده، وإن لم يعلمه تخير (٢).

#### ٣. الأدلة:

# أ ـ أدلة التخيير:

1 ـ الإجماع: فإن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم الفاضل كالخلفاء الراشدين والمفضول من المجتهدين. ومع ذلك كان المفضول يُسأل ويجيب ولا يحيل على الأفضل، والفاضل يعلم ذلك فلا ينكر، فكان ذلك إجماعًا.

٢ ـ حديث العسيف حيث أخبر أبوه بأنه سأل أهل العلم ـ مع كونهم مفضولين لوجود النبي عَلَيْكُ وهو فاضل بلاشك، وعلم بذلك وأقره ولم ينكره فدل على جوازه (٣).

٣ ـ ولأنا لو كلفنا العوام معرفة الفاضل والمفضول من المجتهدين لكان تكليفًا بالمحال، لقصوره عن معرفة مراتب المجتهدين، فإن لمعرفة مراتب المفضل أدلة غامضة ليس دركها شأن العوام.

<sup>(</sup>١) الإحكام للآمدي: ٤/٣١٧، إرشاد الفحول: ٢٧١، إجابة السائل: ٢٠٨.

<sup>(</sup>Y) Ihmecis: 373.

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان وأهل السنن، وتقدم.

٤ ـ ولأنه لا يعرف الأفضل حقيقة وربما اغتر بالظواهر وقدم
 المفضول على الفاضل.

٥ ـ ولأن الفضل لا يعرف بالاستخبار لأن كل واحد من العلماء لا يخلو ممن يفضله على غيره فيقع العامي في حيرة.

# ب ـ أدلة لزوم البحث عن أفضل المجتهدين:

١ ـ أن قول المفتين في حق العامي ينزل منزلة الأدلة المتعارضة في حق المجتهد، وكما يجب على المجتهد الترجيح بين الأدلة فيجب على العامي الترجيح بين المجتهدين.

٢ ـ ولأن طريق معرفة هذه الأحكام إنما هو الظن، والظن في تقليد
 الأعلم الأدين أقوى، لأنه أهدى إلى أسرار الشرع فكان المصير إليه
 واجبًا.

٣ ـ ولأنه يجب تقديم الأفضل في الإمامة العظمى فكذا في الإفتاء.

#### ٤- الترجيح:

لعل الراجح من ذلك جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل للإجماع والحديث، وأدلة غيره من الأقوال مبنية على الرأي، والرأي لا يقوى على معارضة النصوص، والله أعلم.

# الهبحث الثاني عشر التقليد عند اختلاف الفتوي

# ١- المراد بالمسألة:

إذا اختلفت أقوال من يجوز للمقلد تقليده وعلمها باستفتاء أو سماع أو كتابة أو نحو ذلك فاحتاج إلى العمل بهذه المسألة، فبأي تلك الأقوال يعمل ؟

# ٢- أقوال أهل العلم وأدلتهم:

الأول: يجب عليه الاجتهاد. وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه (١).

#### أدلته:

ا ـ أن أحد القولين خطأ ـ لأن الحق في واحد ـ وقد تعارضت عليه الفتوى فيلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين.

<sup>(</sup>١) نزهة الخاطر العاطر: ٢/ ٤٤٤.

٢ ـ ولأن العامي يترجح عنده قول الأفضل ويغلب على ظنه فهو
 يظن أن الصواب في قوله فلا يجوز له مخالفة غالب ظنه أنه الشرع
 لجرد التشهي.

الثاني: أنه يتخير ويعمل بأيها شاء. وهو رواية لأحمد عليها بعض أصحابه (١)، وهذا هو قول الجمهور.

#### أدلته:

1 - الإجماع من الصحابة على عدم الإنكار على العوام الذين يسألون المفضول.

#### مناقشته:

هذا الإجماع فيما لم يختلف فيه الجواب على المستفتي: فيما إذا جاء العامي يستفتي، أما عند الاختلاف في الفتوى فلا ذكر له هنا.

٢ ـ أن العامي لا يعلم الأفضل حقيقة، بل ربما اغتر بالظواهر وقدم المفضول، فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس من عادة العوام ملاحظتها وإدراكها ولو جاز له هذا لجاز له النظر ابتداء.

#### مناقشته:

ـ هناك علامات يدرك بها العوام الأفضل كمراجعة المفضول له أو

<sup>(</sup>١) روضة الناظر: ٣٨٥.

بالتسامع والإخبار وغير ذلك.

- وليس المراد إدراك الحقيقة بذاتها بل المراد بذل الوسع بحسب اجتهاده والخطأ بعد الاجتهاد لا إثم عليه.

الثالث: أنه يسأل كلاً عن دليله ثم يجتهد في هذه المسألة التي يقلد فيها فيعمل بالراجح.

واختاره ابن قيم الجوزية (١).

#### أدلته :

- أن العمل بالراجح الذي تدل عليه أقوى الأمارات هو المتعين على المجتهد فكذا العامي .

#### مناقشته:

تقوية العامي لأحد القولين وترجيحه له صادر عن وهم، إذ ليس بأهل للترجيح لعدم آلته، والوهم لا اعتبار به، وليس ظنه كظن المجتهد، لأن ظن المجتهد صادر عن أمارات شرعية وظن المقلد صادر عن أقوال المفتين فبينهما فرق.

الرابع: أنه يأخذ بالقول الأغلظ، واختاره بعض الشافعية.

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين: ٤/٢٦٤.

أدلته:

(١) « الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف »

٢ ـ وحديث : « ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما » وفي (٢) لفظ : « أرشدهما » .

٣ ـ وحديث: « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه » . (٤) . عما يريبك إلا ما لا يريبك » . (٤) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۲۰۳/۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: « الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف، ولرب شهوة تورث حزئا طويلاً ».

<sup>(</sup>۲) رواية أرشدهما: رواه الترمذي (۳۸۰۰) كتاب المناقب، باب مناقب عمار بن ياسر، ورواه أحمد في المسند (۱/ ٤٤٥)، وابن ماجه في المقدمة باب رقم ۱۱ حديث رقم ۱٤٨، والحاكم (۳/ ۳۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن سياه وهو شيخ كوفي وقد روى عنه الناس، ورواه الحاكم من طريق عبد الله بن مسعود (۳/ ۳۸۸)، وقال: صحيح على شرط الشيخين إن كان سالم بن أبي الجعد سمع من عبد الله بن مسعود ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، أما لفظ أشدهما فوردت في بعض نسخ الترمذي انظر تحفة الأحوذي: ٤/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، رواه الشيخان وأهل السنن وأحمد وغيرهم، وتقدم.

 <sup>(</sup>٤) رواه الترمذي والنسائي وأحمد وتقدم. وقد صححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند:
 ٣/ ١٦٩ برقم ١٧٢٣.

الخامس: أنه يأخذ بأخف الأقوال:

ادلته:

١ ـ قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (١)
 ٢ ـ وقوله : ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين منْ حَرَج ﴾ (٢)

٣- وحديث: « ما خير رسول الله عَلَيْهُ بين أمرين إلا اختار (٣) أيسرهما » .

عزائمه » . وحديث : « إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه » .

٥ - وحديث: « بعثت بالحنيفية السمحة » .

٦ - وحديث: « يسروا ولا تعسروا » .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم عن عائشة، وتقدم.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في المسند (٢/ ١٠٨) عن ابن عمر مرفوعًا.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٧/ ٢٠٩) عن جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ، وقال في كشف الخفاء (١/ ٢٥١)، ورواه أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها، وفي الباب عن أبي وجابر وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم. ورواه أحمد (٥/ ٢٦٦) عن أبي أمامة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ومسلم، وتقدم.

#### مناقشة القولين:

هما قولان متعارضان فيسقطان، والشدة والسهولة ليست في كل مسألة.

السادس: أنه يسأل مفتيًا آخر فيعمل بفتوى من وافقه.

#### دلیله:

- أنه قول مبلغ عن الشرع فيعمل بالتعاضد عند الاختلاف كالأدلة عند تعددها والرواة.

ـ ولأنه بقول الآخر زاد عنده غلبة الظن على صحته.

السابع: يراجع المفتيين ويخبرهما فإن خيراه تخير وإن اتفقا على تقديم أحدهما عمل به وإلا تخير.

الثامن : أنه يعمل بقول من أفتاه أولاً.

#### دليله:

- لأنه قد حصل به ظن الحكم والأصل عدم الناقل.

#### مناقشته:

- عند الاختلاف في الفتوى يزول ذلك الظن وتتعارض عند المقلد أقوال أهل الفتيا. التاسع: إن كانت المسألة في حق الله أخذ بالأخف، وإن كانت في حقوق العباد أخذ بالأغلظ.

#### دليله

- أن الله أخبر بأنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وبأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، ويأخذ بالأشد في حقوق المخلوقين لكونه أحوط (١).

#### ٣- الترجيح:

العامي مطالب باتباع شرع الله، فمتى غلب على ظنه أن قول مفت هو حكم الله وجب عليه العمل به.

وسواء غلب على الظن بالكثرة أو بالأفضلية أو بالأدلة الشرعية

فيتحتم عليه اتباعه.

وليس له اتباع هواه، ولا الاستحسان إذ ليس لديه آلة لمعرفة الحكم.

ونصوص التخفيف تبين يسر أحكام الله وسهولتها ولا تأمر باتباع الهوى، ونصوص التشديد للاحتياط.

والتخفيف والتشديد لا يفيدان في بعض المسائل، مثل فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، أو بدعية العقيقة أو سنيتها، وكذا النتر وغيرها من المسائل كثير، والله أعلم.

# ٤- إن كان أحدهما أورع والآخر أعلم:

فقيل: هما سواء (١).

لأن الدين يرجح به كما يرجح بالعلم.

وقيل: يقدم الأورع

- لقوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ (٣)

<sup>(1)</sup> Ihmecs: 373.

<sup>(</sup>٢) صفة الفتوى : ٦٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٢.

(۱) ـ و لما ورد: « إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه »

والجمهور على تقديم الأعلم (٢).

- لأنه يقدم في الصلاة.
- ولأن الحكم مستفاد من علمه لا من ديانته.

- ولأن المبتغى في التقليد الأعلم، لأن الأعلم أقرب إلى إصابة الصواب لقوته في العلم.

#### ٥- إذا تساويا:

فقيل: لا يمكن وقوعه (٣) . وهو قول غريب.

وقيل: يقلد مَن قوله أشد (٤).

وقيل: يقلد الأخف (٥). وهما قولان متعارضان فيسقطان.

وقيل: له الأخذ بقول من شاء منهما (٦)؛ لأنه ليس قول بعضهم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١/١) في مقدمة صحيحه من قول محمد بن سيرين.

<sup>(</sup>۲) المحصول: ۲/۳/۳/۱، البرهان: ۲/ ۱۳٤٤، صفة الفتوى: ٦٩، نشر البنود: ۲/ ۳٤۱، التمهيد للإسنوى: ٥٣٠.

 <sup>(</sup>٣) التمهيد للإسنوي: ٥٣٠، المحصول: ٢/٣/٢١.

<sup>(</sup>٤) المعتمد: ٢/ ٩٤٠ المدخل: ٣٩١.

<sup>(</sup>٥) التمهيد لأبي الخطاب: ٤٠٧/٤.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى: ٣٣/ ١٦٨، المختصر للبعلى: ١٦٨، المسودة: ٥٦٥.

أولى من البعض الآخر.

وقيل: يستفتي آخر، لأنه يُوجد غلبة الظن (١). وقيل: يرجح كالمجتهد (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المختصر للبعلي: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين: ٤/٢٦٤.

# الهبحث الثالث عشر تقليد الهيت

# ١- المراد بالمسألة:

إذا كان هناك مجتهد ميت لم يسأله العامي، فهل يجوز لهذا العامي تقليد ذلك المجتهد الميت ؟

# ٢- أقوال أهل العلم:

- ١ الجواز مطلقًا. وذكر أنه مذهب الجمهور (١).
- ٢ ـ المنع مطلقًا. وهو وجه عند الحنابلة (٢) والشافعية (٣).

<sup>(</sup>۱) البرهان: ۲/ ۱۳۵۲، المسودة: ۵۲۲، صفة الفتوى: ۷۰، نشر البنود: ۲/ ۳۶۵، المدخل لابن بدران: ۳۸۵، شرح الكوكب المنير: ۱/ ۵۱۵، تيسير التحرير: ۱/ ۲۵۰، إجابة السائل: ۹۹۱.

<sup>(</sup>٢) المحصول: ٢/٣/٢، المسودة: ٢١٥، إرشاد الفحول: ٢٦٧، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) المسودة: ٥٢١.

<sup>(3)</sup> ILmecs: 273.

وبعض الشافعية (١).

٤ ـ يجوز إن نقل مذهب الميت مجتهد في المذهب .

#### ٣- الأدلة:

# أ ـ أدلة الجواز:

١ ـ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم
 في الإجماع والخلاف.

#### مناقشته:

أن هذا بناء على مسألة خلافية فلا يمنع المانع أن يقول : إنه لا قول للميت بدليل أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيًا، وينعقد معه إذا كان ميتًا.

٢ ـ ولأنه لو بطل قول القائل بموته لم يعتبر شيء من أقواله كروايته
 وشهادته ووصاياه.

فإن الشاهد إذا أدى شهادته قبل الحكم بها، فإنه لو مات فلا تبطل شهادته بل يحكم بها الحاكم.

<sup>(</sup>١) المنخول: ٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) إجابة السائل: ٤٩٩، إرشاد الفحول: ٢٦٩، نشر البنود: ٢/ ٤٤٣.

#### مناقشته:

أن هذا قياس مع الفارق:

فالفتوى ليست كالشهادة والوصية والرواية، لأن الفتوي مبنية على الاجتهاد فيمكن كل مجتهد أن يفتي، بينما الوصية والرواية والشهادة لا يمكن أن يقوم بها غيره غالبًا.

٣ ـ وللإجماع على جواز تقليد الميت في بعض الأزمان لفقدان المجتهدين (١)

#### مناقشته:

- أن الإجماع لا يعتبر إلا من أهل الحل والعقد (وهم المجتهدون) وهؤلاء المجمعون ليسوا بمجتهدين فلا يعتبر إجماعهم بحال.

- وأيضًا هذا عند عدم المجتهد فلا دلالة فيه مع وجود المجتهد.

٤ - وللضرورة، فإن لم نجز للعوام تقليد الأموات تعطلت الأحكام
 لعدم المجتهدين.

#### مناقشته:

- إن من حدثت له حادثة لا يتعذر عليه أن يستفتي ويقلد من يعرف ما شرع الله بما جاء في الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) نشر البنود: ٢/ ٣٤٤، إجابة السائل: ٩٩٥.

# ب ـ أدلة المنع:

۱ ـ الإجماع على منع تقليد الأموات كالحسن (۱) وابن سيرين (۳) ونحوهم (۳) .

٢ ـ ولأنه لا قول للميت بدليل أن الإجماع ينعقد مع خلافه إذا كان ميتًا .

٣ ـ ولأن أهليته للاجتهاد زالت بموته فهو كما لو فسق.

٤ ـ ولأن قوله وصف له، وبقاء الوصف بعد زوال الأصل محال.
 ٥ ـ ولأنه لو عاش فلربما تغير اجتهاده ورأيه في المسألة.

٦ ـ ولأن النصوص الدالة على جواز التقليد إنما هي في تقليد الحي قي تقليد الحي في تقليد الحي قي تقليد الحي قيال تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرَ ﴾ (٤) ، وقيال : ﴿ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) الجسن بن يسار البصري: أبو سعيد البصري: أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان العباد ولد سنة ۲۱ هـ بالمدينة، وله مع الحجاج بن يوسف مواقف، وقد سلم من أذاه، أخباره كثيرة وله كلمات سائرة، توفي سنة ۱۱ هـ بالبصرة. [تهذيب التهذيب: ۲/۳۲۲].

<sup>(</sup>۲) محمد بن سيرين البصري أبو بكر: فقيه إمام ينسب له معرفة تفسير الأحلام، ولد في البصرة سنة ٣٣ هـ، تفقه وروى الحديث واشتهر بالورع وكان أبوه مولى لأنس بن مالك، توفي سنة ١١٠ هـ. [تهذيب التهذيب: ٩/ ٢١٤، تاريخ بغداد: ٥/ ٣٣١].

<sup>(</sup>٣) المنخول: ٤٨٠، إرشاد الفحول: ٢٦٧، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٧، النحل: ٤٣.

يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (١) ، فهذه النصوص إنما هي للأحياء لا للأموات.

#### ٤- الترجيح:

بعد النظر في الأقوال والأدلة، يترجح لي المنع من تقليد الميت المجتهد إذا أمكن تقليد مجتهد حي، وجوازه إن لم يمكن، جمعًا بين الأدلة.

# ٥- إذا استفتاه هل يقلده بعد موته ؟

أي إذا استفتى العامي المجتهد عن مسألة ثم مات المجتهد فهل للعامى العمل بفتواه و تقليده ؟

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال (٢):

الأول: الجواز مطلقًا.

لأنه سأله واستفتاه لما كان حيًا فجاز له أن يعمل بفتواه و لا مانع ينع منه، وكما لو سافر.

الثاني: المنع مطلقًا:

١ - لأن أهليته للاجتهاد زالت بموته.

<sup>(</sup>۱) النساء: ۸۳.

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة في المسودة: ٥٢١، البرهان: ٢/ ١٣٥٢، صفة الفتوى: ٧٠.

#### مناقشته:

هذا أمر غير مسلم إذ لا دليل عليه، فموته لا يزيل أهليته للاجتهاد عند فتواه.

٢ ـ ولأنه لو عاش فلر بما تغير اجتهاده.

#### مناقشته:

موته كسفره يمكن تغير اجتهاده فيه، وبالاتفاق يجوز تقليده مع سفره.

الثالث: الجواز إن عمل بفتواه قبل موته، والمنع إن لم يعمل. والمظاهر الأول.

\* \* \*

# المبحث الرابع عشر إذا لم يجد العامي من يقلده

# ١- الأقوال في المسألة:

الأول: أن له حكم ما قبل الشرع (١).

الثاني: أنه يعمل فيها كما لو تعارضت الأدلة على المجتهد (٢)

الثالث: أنه لا يؤاخذ بشيء (٣).

#### ٢- الترجيح:

لعل الراجح أنه لا يؤاخذ بشيء لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي على قال: « يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير،

<sup>(</sup>۱) صفة الفتوى: ۲۷، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٥٣، الفروع: ٢/ ٢٨، المجموع: 1/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين: ٤/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) المسودة: ٥٥٠.

والعجوز الكبيرة، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها. قال صلة بن زفر ـ راوي الحديث ـ لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، فردها عليه ثلاثًا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، "

米 米 米

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٤٠٤٩) في الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم، وفي الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

ورواه الحاكم (٤/٣/٤)، وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

|  |   |   | , |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | • |  |
|  |   | - |   |  |
|  | - |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | , |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

# الفصلة الثالث المقلط

ويحتوي على مباحث:

ا ـ تقليد المجتمد (١)

7 ـ العامي وتقليده.

" ـ تقليد الهتمكن من الاجتماد في بعض الهسائل.

٤ ـ حكـم تكـرار السـؤال عنـد تكـرار الواقعة.

0 \_ سؤال المقلد المجتمد عن الدليل.

(١) الإضافة هنا للفاعل.



# الهبحث الأول تقليد الهجتهد

## ١- تحرير محل النزاع:

إذا كان عالمًا بلغ درجة الاجتهاد، واجتهد في مسألة وغلب على ظنه أن لها حكمًا معينًا يعرفه، فأجمعوا على أنه لا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل بظن غيره (١)، لكن الخلاف وقع في حكم تقليده غيره فيما لم يجتهد فيه.

#### أقوال العلماء:

الأول: لا يجوز للعالم تقليد العالم البتة.

الثاني : أنه يجوز مطلقًا .

الثالث: يجوز له تقليد الصحابة دون غيرهم.

الرابع: يجوز بشرط أن يكون المقلد أعلم.

<sup>(</sup>۱) المحصول: ۲/۳/۲۱، تيسير التحرير: ٤/٢٢، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٦٧، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥١٥، التمهيد لأبي الخطاب: ٤/ ٤٠٨، إرشاد الفحول: ٢٦٤، إمتاع العقول: ٢٠١، المدخل: ٣٩٢، المستصفى: ٢/ ٣٨٤، فواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٢.

الخامس: أن له التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به.

السادس: يجوز مع ضيق الوقت فيما يخصه (١). الأدلة:

سنكتفي بعرض أدلة القولين الأولين لتعارضهما ولأن أدلة الأقوال الأخرى لا تخرج عنها غالبًا.

# أ ـ أدلة المنع:

ا ـ أن المجتهد أمر بالاعتبار في قوله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ (٢) ، وهو لم يأت به فيكون تاركًا للمأمور به فهو عاص، وهذا في حق القادر عليه وهو المجتهد دون العامى لعدم قدرته.

٢ ـ ولأنه متمكن من الوصول إلى حكم المسألة بفكره واجتهاده لتكامل الآلة لديه فوجب الاجتهاد عليه ويحرم التقليد كما حرم في معرفة الله وتوحيده وصحة الرسالة، والجامع وجوب الاحتراز عن

<sup>(</sup>۱) البرهان: ۲/ ۱۳٤۰، المنخول: ۷۷۷، إرشاد الفحول: ۲۲۸، نزهة الخاطر العاطر: ۲۲۸، المسودة: ۲۲۱، إمتاع العقول: ۲۰۱، المسودة: ۲۲۱، العاطر: ۲۲۸، المدخل: ۳۸۲، شرح الكوكب المنير: ۱/ ۵۱۲، التمهيد لأبي الخطاب: ۱/ ۵۱۲، تيسير التحرير: ۱/ ۲۲۷، شرح مراقي السعود: ۲۳۹، نشر البنود: ۲/ ۳۹۷، المستصفى: ۲/ ۳۸۲، فواتح الرحموت: ۲/ ۳۹۲.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٢.

الضرر المحتمل عند القدرة على الاحتراز عنه.

٣-ولأن الاجتهاد أصل والتقليد فرعه وبدله، فلا يصار إلى البدل إلا عند عدم الأصل، والأصل هنا ممكن فوجب الأخذ به.

٤ - ولأنه لا يجوز للمجتهد التقليد بعد الاجتهاد ولو خالف من هو أعلم منه، فكذا قبل الاجتهاد، لأنه لا يأمن لو اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف ذلك القول.

٥ - ولأن الإجماع منعقد على وجوب الاجتهاد على المجتهد.

٦ - ولقوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١) ، وهذا عام يشمل الناس كلهم، أخرج منه العامي بدليل فيبقى المجتهد في عمومه.

٧- ولقوله: ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم ﴿ (٢) فيجب عليه تحقيق هذه الآية لأنه من أهلها.

٨ - ولأن اجتهاده شرط في الواقعة فلا يسقط بخوف فوت الوقت
 كسائر الشروط في العبادة .

٩ - ولقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم ﴿ (٣) ، والمجتهد

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۸۳.

<sup>(</sup>٣) التغابن : ١٦ .

يستطيع تحصيل غلبة ظن الحكم من الدليل وهذا من تقوى الله فلا يجوز العدول عنه إلى غيره.

## ب ـ أدلة الجواز:

ا ـ قوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) والعالم قبل الاجتهاد لا يعلم فيجوز له التقليد.

#### مناقشته:

- أنه قال: ﴿إِنَّ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) فالآية فيمن لا يعلم ولا يمكنه العلم، والمجتهد عالم بطرق الاجتهاد وطرق استنباط الأحكام من الأدلة فليس من أهل هذه الآية.

- ويدل على ذلك قراله : ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُر ﴾ (٣) وهذه طرق الاجتهاد وهذا العالم يعلم طرق الاجتهاد فلم يجز له السؤال.

- فالمراد بالآية العامة بدليل الأمر بالسؤال، والأمر للوجوب، والمجتهد لا يجب عليه السؤال بالاتفاق.

- ولأنه أمر بسؤال أهل الذكر فدل أن السائل ليس منهم.

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٤٤.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (١) والعلماء من أولي الأمر فيجوز طاعتهم وتقليدهم ولو من العلماء.

#### مناقشته:

- أن الآية أمرت من ليس من أولي الأمر بطاعتهم، وهذا المجتهد من أولي الأمر فلا يدخل في الأمر في الآية.

- والآية أمر وهو للوجوب، ولا يجب تقليد العلماء للعلماء باتفاق.

٣ ـ قوله تعالى : ﴿ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (٢).

فأوجب الحذر بإنذار من تفقه في الدين مطلقًا، فوجب على العالم قبوله كما وجب على العامى ذلك.

#### مناقشته:

- أن الآية عامة لا يدخل فيها المجتهد لأنه ممن تفقه وليس من قومهم.

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٢٢.

٤ ـ ولأنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد فجاز لمن لم يكن عالمًا به تقليد
 من علمه كالعامي، والجامع وجوب العمل بالظن الحاصل بقول المفتي.

#### مناقشته:

أن هذا قياس مع الفارق فالعامي قاصر عن إدراك الحكم لأنه لا علك آلة الاجتهاد فجاز له التقليد بخلاف المجتهد.

٥ ـ ولأن خبر الواحد يقبل من المجتهد الآخر ويعمل به، فلأن يجوز أن يعمل بقول المفتي الآخر وإخباره عن نفسه باستفراغ جهده ووسعه في إدراك الحكم من باب أولى.

#### مناقشته:

أن خبر الواحد إذا صح يجب العمل به على كل إنسان لأنه حجة بنفسه حتى ولو كان مجتهداً.

#### الترجيح:

يظهر مما سبق عدم جواز تقليد المجتهد مطلقًا ولو كان أعلم وفيما يخصه ولو مع ضيق الوقت لعموم ما سبق من أدلة.

# الهبحث الثاني العامي وتقليده

# ١- المراد بالعامي

والمرادبه هنا: من لا يملك آلة الاجتهاد.

# ٢ - حكم تقليد العامى:

أكثر العلماء على وجوبه، وقيل بالجواز، وقال بعض المعتزلة: لا (١) يجوز

## ٣- أدلة الجمهور:

ا ـ قوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ اللَّهِ كُرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) فأمر من لا يعلم بالسؤال.

وهذا ليس عبثًا بل لتقليده، والأمر في أصله للوجوب ولا صارف

<sup>(</sup>۱) شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥١٧، المسودة: ٥١٧، المدخل: ٣٨٩، ٣٨٩، نشر البنود: ٣/ ٣٨٩، المستصفى: ٣/ ٣٨٩، أضواء البيان: ٧/ ٤٩٩ـ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧.

فيجب عليه التقليد.

٢ ـ قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (١) .

فعاب الله على من لم يردَّ أمره إلى أولي الأمر وهم العلماء فدل على وجوب الرد عليهم.

٣ ـ قوله تعالى : ﴿ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (٢) .

فأوجب الحذر بإنذار من تفقه في الدين وهذا دليل الوجوب.

فأنكر عليه عدم السؤال، والسؤال إنما يكون للتقليد، فدل على وجوبه.

٥ ـ ولأن العامي يجب عليه العمل بشرع الله ولا طريق له إلى

<sup>(</sup>۱) النساء: ۸۳.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والحاكم وابن ماجه وابن حبان، وتقدم.

معرفته إلا بالتقليد فوجب عليه التقليد.

٦ - و لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة
 لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك (١).

米 米 米

<sup>(</sup>١) أضواء البيان: ٧/ ٩٩٤.

# الهبحث الثالث تقليد الهنهكن من الاجتهاد في بعض الهسائل

#### ١- تحرير محل النزاع:

- أما ما اجتهد فيه فلا يجوز التقليد بالنسبة له فيه لما سبق من حكاية الإجماع، إلا إذا قيل بعدم تجزؤ الاجتهاد والصحيح تجزؤه.

- أما المسائل التي يتمكن من الاجتهاد فيها ففيها الخلاف السابق في تقليد المجتهد وتقدم أن الراجح عدم جواز التقليد فيها .

- أما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، ففي تقليده فيما لا يتمكن من الاجتهاد فيه خلاف بين العلماء.

#### ٢- أقوال العلماء:

جمهور أهل العلم على جواز تقليد المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فيما لا يتمكن من الاجتهاد فيه.

وذهب بعض المعتزلة إلى عدم جوازه (١).

<sup>(</sup>١) المستصفى: ٢/ ٣٨٤، فواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٤، وغيرها.

#### ٣ أدلة الجمهور:

ا عموم قوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) فهذه الآية تعم كل من لا يعلم في كل ما لا يعلم مما لا يتمكن من معرفته بنفسه.

٢ ـ ومن الحديث قوله: « ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي (٢) السؤال » .

٣ ـ ولما تقدم من حكاية الإجماع على جواز تقليد أهل الحديث في صحة الخبر (٣).

٤ ـ ولأنه فيما لا يتمكن من معرفته كالعامي فيه فجاز له التقليد فيه
 كالعامي.

٥ ـ ولأن المجتهد هو من صارت العلوم عنده بالقوة القريبة، وهذا يحتاج في التعليم لمجهود كبير كالعامي.

#### ٤- الرأي المختار:

إن بين درجة المبتدئ في العلم ورتبة الكمال منازل واقعة بين

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٧، النحل: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وتقدم.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو الخطاب في التمهيد: ١/٤.

الطرفين، للنظر فيها مجال، فلكل حال حكمها، وكل شخص بحسبه.

\* \* \*

# الهبدث الرابع تكرار السؤال عند تكرار الحادثة

## ١- المراد بالمسألة:

إذا استفتى العامي مجتهدًا في حادثة، ثم وقعت له هذه الحادثة مرة أخرى فهل يجب عليه إعادة السؤال أو لا ؟

#### ٢ ـ أقوال العلماء:

القول الأول: يجب إعادة السؤال عند تكرار الحادثة (١).

القول الثاني: لا يجب (٢)

والثالث: أنه يجب فيما لا يكثر تكرره من غير القواطع دون غيرها (٣) . غيرها .

#### ٣- أدلة الوجوب:

أ - أنه يحتمل أن المجتهد قد تغيّر اجتهاده.

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير: ٤/٥٥٥، المسودة: ٤٦٨-٤٦٧.

<sup>(</sup>۲) نشر البنود: ۲/ ۳٤٠.

<sup>(</sup>٣) المنخول: ٤٨٢، البرهان: ٢/ ١٣٤٣، وانظر المسألة في أعلام الموقعين: ٣٣٠/٤.

ب ـ ولأن نتيجة الاجتهاد في حق السائل كالوحي يتصور نسخه فكذا الاجتهاد يتصور تغيره.

جـ ولأنه كما يلزم تكرار الاجتهاد فيلزم تكرار السؤال.

# ٤- أدلة عدم الوجوب:

أ - أن احتمال تغير الاجتهاد هو مثل احتمال النسخ في الزمن النبوي ولم يكرر السؤال فيه .

ب ـ والأن في إيجاب المراجعة في كل مرة وخصوصًا ما يتكرر تكليف مشقة.

جـ ولأنا نعلم أن أهل الفيافي كانوا يستفتون في عصر الصحابة مرة وكانوا يتخذون الأجوبة قدوتهم عند تكرار الواقعة ولم ينكر ذلك عليهم الصحابة.

د- ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

هـ و لأن له أن يعمل بقوله بعد مدة من وقت الاستفتاء لأول مرة ولو أمكن تغير اجتهاده فكذا هنا.

# ٥ ـ أدلة التفصيل:

أن الأصل الوجوب يستثنى ما يتكرر لمشقة المراجعة فيه كل مرة، وكذا القطعي لعدم احتمال الرجوع عن الاجتهاد.

#### ٦- الترجيح:

الظاهر والله أعلم عدم الوجوب لأمرين:

١ ـ أن الإيجاب يحتاج إلى دليل صريح ولا دليل.

٢ ـ ولأن العصر الأول لم تكرر فيه المسائل ولم ينكر فكان إجماعًا.

ولما في التكرار من المشقة.

\* \* \*

# الهبدث الخامس حكم سؤال الهقلد الهجتمد عن الدليل

### ١- الحكم فيه:

قال بعض المعتزلة: يجب، واختاره الشوكاني (١). وقال الجمهور: بعدم وجوبه (٢).

وكرهه بعضهم في نفس المجلس الذي استفتاه فيه (٣).

وقيل: يجوز إذا كان لغير التعنت وإظهار عجزه أو خطئه (١).

## ٢- أدلة الوجوب:

أ- أن عدم تبيين المفتي الدليل يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ، لأن المستفتي يجب عليه العمل بما أفتى به المفتي وعند عدم تبيين صحة

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) المسودة: ٥٥٤.

<sup>(</sup>٤) شرح مراقي السعود: ٢٤٣، نشر البنود: ٢/ ٣٤٥، وانظر المسألة في أعلام الموقعين: ١٦١/٤، ٣٢٩، ١٦١/٤.

المستند قد يكون خطأ.

ونوقش :

- أن هذا مثل ما لو أظهر دليله، إذ قد يكون خطأ في نفس الأمر.

- ولأن المطلوب حصول الظن بأن هذا هو حكم الله وهذا يحصل بكلام المفتى بدون إبداء دليله.

ب ـ واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ النَّكْرِ إِن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ (٣٤) بِالْبَيِّنَاتِ وَالنِّبُرِ ﴾ (١) فإنه جعل السؤال عن البينات وهي الأدلة، فالبينات متعلقة باسألوا.

ونوقش:

- بأن البينات متعلقة بالذكر لأنها هي التي يصح تعلقها به .

- فلا يصح تعلقها باسألوا وإلا لقال: البينات بدون الباء.

#### ٣ أدلة عدم الوجوب:

- أن الإيجاب حكم شرعي لا يقوم إلا بدليل صحيح سالم من المعارض القادح، ولا دليل كذلك عليه.

- ولأن الناس في عصر الصحابة يسألون عن الأحكام بدون أدلة فلم ينكر عليهم.

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٤-٤٤.

# الخانهة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنزل البركات، وصلى الله وسلم على نبيه محمد أزكى الصلوات، وأشرف التسليمات.

وبعد: فهنا نقطتان أحب التنبيه عليهما في خاتمة بحثي:

الأولى: أهم الأمور التي توصلت لها في بحثي وهي:

١ - أن التقليد إنما أبيح للضرورة والضرورة تقدر بقدرها فلا يجاوز بها محلها.

٢ ـ أن التقليد هو التزام في حكم شرعي مذهب من ليس قوله
 حجة في ذاته.

" - أن التقليد لا يجوز في معرفة الله وتوحيده وصحة الرسالة وما علم من الدين ضرورة والبدع.

٤ ـ أن التقليد لا يصح إلا لمن كان مجتهدًا عدلاً ولو كان حاكمًا.

٥ ـ أن التقليد لا يصح إلا ممن لا يملك آلة الاجتهاد فيما قلد فيه.

٦ ـ أن تتبع الرخص دون استناد إلى الشرع أمر محرم.

٧- لا يجب تكرار السؤال عند تكرار الحادثة، ولا تجب المطالبة بالدليل عند التقليد، لكن إذا سئل المجتهد عن دليله وجب عليه بيانه.

الثانية : وهي مسألة عظيمة أختم بها بحثي في التقليد لئلا يغفل عنها مسلم ولا يحيد عنها عاقل :

وهو أنه يحرم تحريًا قاطعًا اتباع وتقليد أي أحد في معصية الله، فإذا علم أن قول مفت أو مجتهد يخالف نصًا من كتاب الله أو سنة نبيه عَيْنَةً فيحرم عليه اتباعه في ذلك ويدل على ذلك:

قوله تعالى : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُنَةً وَيُعَيِبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

وقوله سبحانه: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ .

وقوله جلّ وعلا: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ .

وقوله عز من قائل: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَىٰ (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾.

وقول المولى تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (١٦) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلفُونَ بِاللّه إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتُوفِيقًا (٢٦) أُولْئِكَ اللّذينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيعًا ﴾.

إلى غير ذلك من نصوص كثيرة.

ومن هنا يُعلم أن من قدم قول أحد على قول الله أورسوله فهو مستحق لأمر عظيم من العقوبة ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك.

وإنما جاز التقليد لظن العامي أن قول المفتي هو شرع الله فهو إنما يقلده لأنه حكم الله في المسألة.

وليمتثل قوله: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ .

والله المعين للعبيد، والموفق للصواب، ونسأله الهداية والعون والإلهام؛ إذ ما من خير إلا منه سبحانه.

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



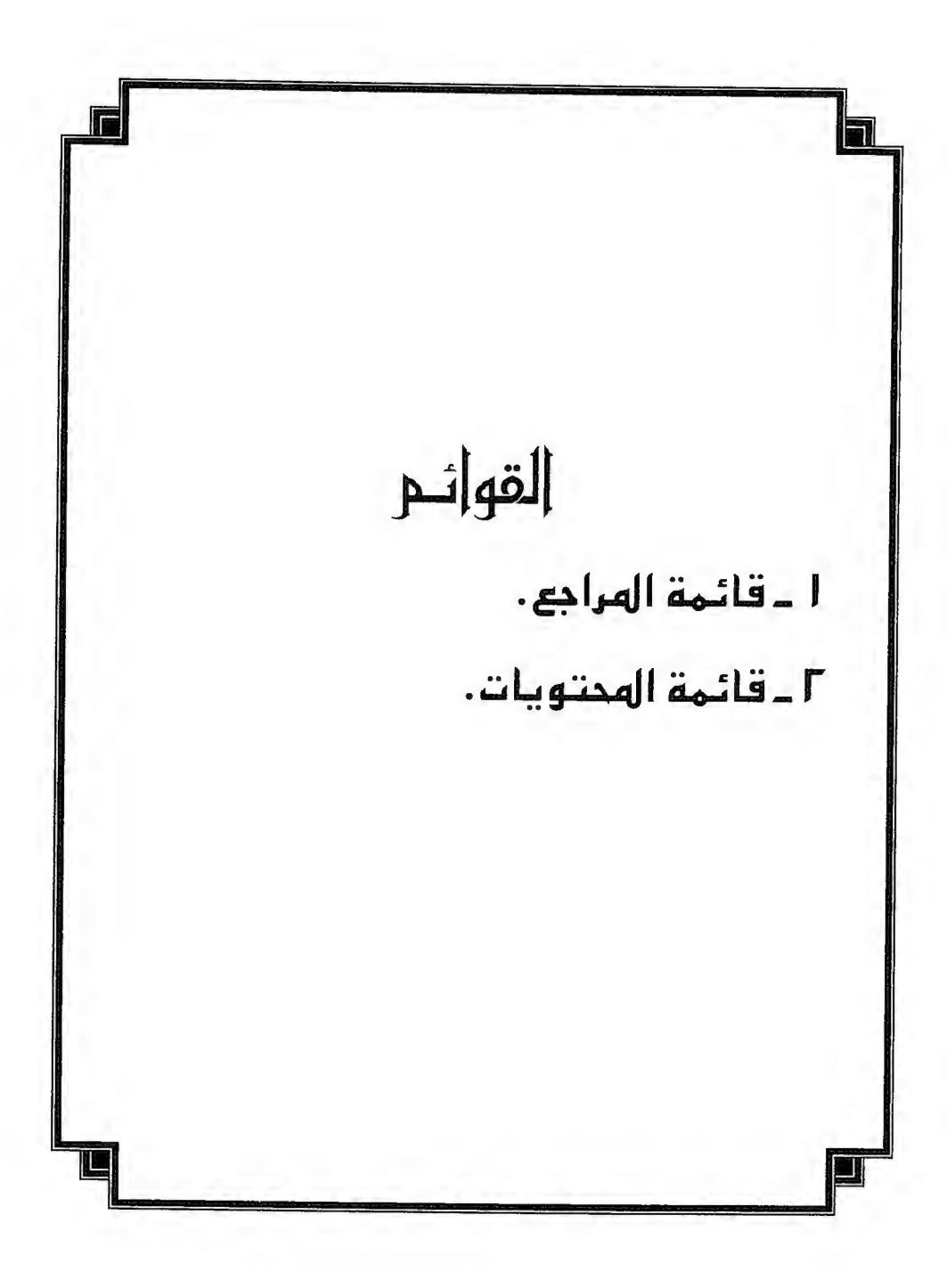

# أولاً : قائمة المراجع

- ١ \_ أبجد العلوم: تأليف صديق حسن خان، بهوبال، ١٢٩٥ هـ.
- ٢ ابن قدامة وآثاره الأصولية، أعدها د. عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد طباعة ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الثالثة ١٤٠٣هـ.
- " إجابة السائل شرح بغية الآمل تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني تحقيق حسين بن أحمد السياغي و د . حسن مقبولي الأهدل ، مؤسسة الرسالة بيروت ومكتبة الجيل الجديد صنعاء ط . الأولى ١٤٠٦هـ .
  - ٤ ـ الاجتهاد د. سيد محمد موسى، دار الكتب الحديثة ـ مصر ١٩٧٣م.
- ٥ ـ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى ـ نشر وطباعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إشراف : إدارة الثقافة والنشر بالجامعة ـ الرياض ١٤٠٤ هـ.
- 7 ـ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ـ تأليف علاء الدين علي بن بلبان ـ تحقيق : شعيب الأرنؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط. الأولى ١٤٠٦ هـ.

- ٧- الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن على الآمدي حققها جماعة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٤٠٠ هـ.
- ٨- الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد على بن حزم، مطبعة العاصمة بالقاهرة، نشر زكريا على يوسف.
- 9- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، لشهاب الدين أحمد القرافي تحقيق عبد الفتاح أبو غدة نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ١٣٨٧ هـ.
- ١٠ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ـ تأليف محمد ناصر الدين الألباني بإشراف محمد زهير الشاويش ـ نشر جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية ـ المكتب الإسلامي ط. الأولى ١٣٩٩ هـ.
- ١١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول تأليف محمد بن علي الشوكاني تصوير دار المعرفة بيروت لبنان .
- 17 الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني المكتبة التجارية الكبرى مطبعة مصطفى محمد بمصر ١٣٥٨ هـ.
- 17 أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة د. عبد الله بن عبد الله عبد المحسن التركي مكتبة الرياض الحديثة الرياض، ط. الثانية ١٣٩٧ ه.
  - أصول الفقه للصنعاني = إجابة السائل.
- 12 الأصول من علم الأصول تأليف : محمد بن صالح العثيمين دار طيبة الرياض ط. الأولى ١٤٠٤ هـ.

٩ . ٧

١٥ ـ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني ـ تحقيق: صلاح الدين مقبول، الدار السلفية ـ الكويت، ط. الأولى ١٤٠٥ هـ.

- 17 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن المختار الجكئي الشنقيطي ط. الأولى مطبعة المدني المؤسسة السعودية القاهرة .
  - ١٧ ـ الاعتصام للشاطبي ـ المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
- ١٨ ـ الأعلام قاموس تراجم ـ خير الدين الزركلي ـ دار العلم للملايين ـ
  بيروت ـ لبنان ـ ط . الخامسة ١٩٨٠م .
- ١٩ ـ الإقليد للأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد للشنقيطي ـ تحقيق :
  شريف بن محمد فؤاد هزاع ـ مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة .
- · ٢ أعلام الموقعين عن رب العالمين ـ لشمس الدين أبي عبد الله محمد ( ابن قيم الجوزية ) ـ طبعة : شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة ١٣٨٨ هـ.
- ٢١ إمتاع العقول بروضة الأصول تأليف عبد القادر بن شيبة الحمد ط.
  الثانية ١٣٨٩ هـ.
- ٢٢ ـ البدر الطالع ـ تأليف محمد بن علي الشوكاني ـ تصوير: دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان.
- ٢٣ ـ البداية والنهاية في التاريخ ـ تأليف : إسماعيل بن كثير ـ مطبعة السعادة بمصر ١٣٥١ هـ.
- ٢٤ ـ بدعة التعصب المذهبي (المذهبية المتعصبة هي البدعة) بقلم محمد عيد

- عباسي، المكتبة الإسلامية عمان الأردن، ط. الثانية ١٤٠٦ه.
- ٢٥ البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك الجويني تحقيق : د. عبد المعظيم الديب، مطابع الدوحة نشر : إدارة الشئون الدينية بقطر ١٣٩٩ ه.
- ٢٦ ـ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ـ تأليف الضبي أحمد بن يحيى بن عميرة ـ دار الكاتب العربي ١٩٦٧م.
- ٢٧ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي ـ طبع بمصر ١٣٢٦ هـ.
- ٢٨ ـ تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ـ
  تحقيق: جماعة من العلماء ـ نشر: وزارة الإرشاد والإنباء في الكويت.
  مطبعة حكومة الكويت.
- ۲۹ ـ تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ـ نشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان.
- ٣ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لعبد الرحمن المباركفوري حيدرآباد دهلي إدارة الحكيم ذكي أحمد . ١٣٥٣ هـ .
  - ٣١ ـ التعريفات لعلي بن محمد الشريف الجرجاني ـ مكتبة لبنان ١٩٦٩ هـ.
    - ٣٢ ـ تفسير ابن جرير = جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
- ٣٣ ـ تفسير القرآن العظيم ـ للحافظ إسماعيل بن كثير ـ بإشراف لجنة من

- العلماء ـ دار الأندلس للطباعة والنشر ـ بيروت ـ ط. الأولى ١٣٨٥ هـ.
  - ٣٤ ـ تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.
  - ٣٥ ـ تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني .
  - ٣٦ ـ التلخيص للحافظ الذهبي بذيل المستدرك للحاكم.
- ٣٧ ـ التمهيد في أصول الفقه ـ تأليف : محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني ـ تحقيق : محمد بن علي بن إبراهيم، مطابع دار المدني ـ نشر : جامعة أم القرى ـ مكة ـ ط . الأولى ١٤٠٦ هـ .
- ٣٨ ـ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ـ جمال الدين الإسنوي، مؤسسة الرسالة ـ تحقيق: د. محمد حسن هيتو ١٤٠٠ هـ.
- ٣٩ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني حيدرآباد الدكن الهند ١٣٢٦ هـ.
- ٤٠ تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، محمد أمين أمير بادشاه الحنفي،
  ط١. مصطفى البابى الحلبى القاهرة ١٣٥٠ هـ.
- ١٤ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ـ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ـ المكتب الإسلامي ط. الأولى.
- ٤٢ جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين ابن الأثير الجزري تحقيق عبد القادر الأرنؤوط نشر: مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان ١٣٩٠ هـ.

- ٤٣ ـ جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، مطبعة العاصمة بالقاهرة ط. الثانية ١٣٨٨ هـ.
  - ٤٤ ـ الجامع الصحيح للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر بن جرير الطبري، الطبعة الأولى المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية ١٣٢٨ هـ.
- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي دار الشعب القاهرة.
- ٤٥ ـ جمع الجوامع لتاج الدين السبكي مطبوع مع حاشية البناني على شرح المحلى عليه دار إحياء الكتب العلمية ـ مصر.
- 23 الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد القرشي تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة ١٣٩٩ هـ.
- ٤٧ ـ حاشية الروض المربع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط. الثانية 1٤٠٣ هـ.
- ٤٨ ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لبرهان الدين ابن فرحون اليعمري ـ المطبعة الأولى بالفحامين بمصر ١٣٥١ هـ.
- ٤٩ ـ ديوان أبي العتاهية ـ تحقيق: د. شكري فيصل ـ دار الملاح للطباعة والنشر ـ دمشق.

- ٥ ذيل طبقات الحنابلة لعبد الرحمن بن رجب، مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٢ هـ.
  - ١٥ روضة الناظر = ابن قدامة وآثاره الأصولية.
- ٥٢ روضة الطالبين وعمدة المفتين ليحيى النووي، طبعة المكتب الإسلامي بدمشق ١٣٨٨ هـ.
- ٥٣ ـ زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء ـ جاسم الفهيد الدوسري ـ مكتبة دار الأقصى ـ الكويت ـ ط. الأولى ١٤٠٦ هـ.
- ٥٥ سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي .
  - ٥٥ ـ سنن النسائي مطبعة مصطفى محمد المكتبة التجارية الكبرى ١٣٤٨ هـ.
- ٥٦ سنن أبي داود سليمان بن الأشعث ط. مصطفى البابي الحلبي مصر ١٣٧١ هـ.
  - ٥٧ ـ سنن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن مصورة دار الفكر ١٣٩٨ هـ.
- ٥٨ السنن الكبرى للبيهقي أحمد بن الحسين ط. الأولى حيدر آباد الهند ١٣٥٥ هـ.
- ٥٩ ـ سنن ابن ماجة محمد بن يزيد ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر ١٣٧٢ هـ.
  - ٦٠ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي ـ مؤسسة الرسالة ١٤٠٢ هـ.
- ٦١ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : عبد الحي بن العماد طبعة القدسي

- القاهرة ١٣٤٠ هـ.
- 77 ـ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للقرافي ـ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر ١٣٩٣ هـ.
- ٦٣ ـ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ـ تحقيق أحمد شاكر ـ القاهرة.
- 75 شرح السنة للبغوي تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط المكتب الإسلامي ط. الثانية ١٤٠٣ هـ.
- ٦٥ ـ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وبهامشه حاشية التفتازاني والجرجاني، مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة ١٣٩٣ هـ.
- ٦٦ ـ شرح الكوكب المنير لابن النجار ـ تحقيق د . محمد الزحيلي و د . نزيه حماد ١٤٠٨ هـ ـ نشر : جامعة أم القرى بمكة المكرمة .
  - ٦٧ ـ شرح المنار = فتح الغفار.
- ٦٨ شرح مراقي السعود محمد الأمين الجكني مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر ١٣٧٨ هـ.
  - ٦٩ ـ الشعر والشعراء لابن قتيبة.
  - ٧٠ الصحاح للجوهري تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار.
- ٧١ صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي نشر : الرئاسة العامة
  لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض .
  - صحيح البخاري = فتح الباري.

- ٧٢ ـ صفة الفتوى لابن حمدان ـ المكتب الإسلامي ـ تعليق محمد ناصر الدين الألباني ط. الأولى ١٣٨٠ هـ.
- ٧٣ ـ ضياء السالك على أوضح المسالك لابن هشام ـ تأليف محمد عبد العزيز النجار مطبعة الفجالة الجديدة ط. الأولى ١٣٨٨ هـ.
- ٧٤ ـ طبقات الشافعية لتقى الدين السبكى ـ تصوير: دار المعرفة، ط. الثانية.
  - ٧٥ ـ طبقات الشعراء لابن المعتز ـ عبد الستار أحمد فراج ـ ذخائر العرب.
- ٧٦ طبقات الفقهاء للشيرازي ط. دار الرائد العربي بيروت ١٩٧٠م تحقيق إحسان عباس.
- ٧٧ ـ طبقات المفسرين للداوودي : دار الكتب العلمية ـ بيروت ط. الأولى ١٤٠٣ هـ.
  - ٧٨ ـ علماء نجد خلال ستة قرون عبد الله البسام مطبعة النهضة بمكة ١٣٩٩ هـ.
    - ٧٩ عيون الأخبار لابن قتيبة دار الكتب المصرية ط. الأولى ١٣٤٣ هـ.
- ٠٨- العلل المتناهية لابن الجوزي تحقيق إرشاد الحق الأثري: إدارة العلوم الأثرية فيصل آباد باكستان ط. الثانية ١٤٠١ هـ.
  - ٨١ غاية المنتهى لمرعي بن يوسف المؤسسة السعيدية ط. الثانية.
    - ٨٢ ـ غذاء الألباب للسفاريني ـ مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.
      - ٨٣ ـ فواتح الرحموت حاشية على المستصفى.
      - ٨٤ ـ فتاوى النووي يحيى بن شرف النووي.

- ٨٥ ـ فتح الباري على صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ـ تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز المكتبة السلفية مصر ـ ط . الأولى ١٣٧٩ هـ .
- ٨٦ الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي .
  - ـ فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم ط. مصطفى الحلبي ـ مصر ١٣٥٥ هـ.
- ٨٧ ـ الفروع لابن مفلح مع التصحيح للمرداوي ـ ط. الثانية ١٣٧٩ هـ بدار مصر للطباعة.
- ٨٨ ـ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ـ للشوكاني ـ نشر قصي الخطيب ـ القاهرة ١٣٩٩ هـ.
  - ٨٩ ـ كشاف القناع للبهوتي ط. السويل ـ القاهرة.
  - ٩٠ ـ لسان العرب لابن منظور ط. دار الكتب العربية.
  - ٩١ ـ اللمع للشيرازي ط. مصطفى الحلبي القاهرة ١٣٥٨ هـ.
    - ٩٢ ـ مجمع الزوائد للهيثمي.
- ٩٣ ـ مجلة البحوث الإسلامية ـ هيئة كبار العلماء . الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية .
- ٩٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم ط. الأولى ١٣٨١ هـ الرياض.
- ٩٥ ـ المجموع شرح المهذب للنووي ـ مطبعة التضامن الأخوي ـ القاهرة

٧٤٣١ ه.

- ٩٦ ـ مختصر ابن الحاجب ومعه شرح العضد وحاشية الجرجاني وحاشية التفتازاني .
  - ٩٧ مختصر الطوفي مؤسسة النور بالرياض ١٣٨٣ هـ (البلبل).
- ۹۸ ـ مختصر البعلي ـ ابن اللحام البعلي ـ تحقيق: د. محمد مظهر بقا. نشر جامعة أم القرى.
  - ٩٩ مختصر الصواعق المرسلة للموصلي.
  - ٠٠٠ ـ المحلي على جمع الجوامع دار إحياء الكتب العربية بمصر.
- ١٠١ المحصول للرازي تحقيق: د. طه جابر العلواني، ط. الفرزدق ١٠١ المحصول للرازي تحقيق الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  - ١٠٢ المستدرك للحاكم تصوير عن ط. حيدرآباد الدكن ـ الهند ١٣٣٥ هـ.
- ١٠٣ ـ المستصفى لأبي حامد الغزالي ـ المطبعة الأميرية بولاق ـ مصر ـ ١٣٢٥ هـ.
  - ١٠٤ المسند للإمام أحمد، المطبعة الميمنة القاهرة ١٣١٣ هـ.
  - ١٠٥ المسند تحقيق: أحمد شاكر، ط. دار المعارف القاهرة.
- ١٠٦ المسودة لآل تيمية جمعها أحمد بن محمد الحراني تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ط. المدني ـ القاهرة ١٣٨٤ هـ.
  - ١٠٧ ـ مصنف ابن أبي شيبة ط. السلفية ـ الهند.
- ١٠٨ ـ مصنف عبد الرزاق ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ١٤٠٣ هـ. ط. الثانية.

- ١٠٩ ـ المصقول محمد أمير الباحجي ط. القاهرة.
- 11٠ ـ مطالب أولي النهى مصطفى الرحيباني الأسيوطي ط. المكتب الإسلامي.
- ١١١ المعتمد لأبي الحسين البصري ط. المعهد العلمي الفرنسي بدمشق ١١١ هـ.
- ١١٢ ـ المعجم الأوسط للطبراني ـ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ط. ١٤٠٢ ه.
  - ١١٣ ـ معجم ما استعجم للبكري.
- 118 ـ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ـ تحقيق: محمد عبد السلام هارون دار الفكر بيروت 1٣٩٩ هـ.
- ١١٥ المدخل لعبد القادر بن بدران تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.
  - ١١٦ ـ المنخول للغزالي ـ تحقيق: محمد حسن هيتو ـ دار الفكر ١٣٩٠ هـ.
    - ١١٧ ـ منهاج الوصول.
- 11۸ ـ موارد الظمآن للهيشمي ـ تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. ط. السلفية ـ مصر ١٣٥١ هـ.
- ١١٩ ـ الموطأ للإمام مالك ـ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة ١٣٧٠ هـ.
- ١٢٠ ـ ميزان الأصول لشمس النظر علاء الدين السمرقندي ط. مطابع

الدوحة ـ قطر.

- ١٢١ ميزان الاعتدال للذهبي نشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
  - ١٢٢ نزهة الخاطر العاطر لعبد القادر بن بدران ط. الأولى ١٣٤٦ ه.
    - ١٢٣ نشر البنود لعبد الله الشنقيطي المغرب على نفقة الحسن الثاني.
- ١٢٤ ـ نصب الراية للزيلعي ـ دار المأمون ـ القاهرة ـ المجلس العلمي بالهند ١٣٥٧ هـ.
  - ١٢٥ النعت الأكمل في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي.
  - ١٢٦ نهاية السول للإسنوي مطبعة محمد على صبيح القاهرة.
- ١٢٧ الورقات لإمام الحرمين ١٣٧٧ هـ الرياض على نفقة عبد العزيز الشري.
- ١٢٨ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: أحمد بن الأمين الشنقيطي مصر ١٢٨ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط:
- ۱۲۹ وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق: إحسان عباس، دار صادر بيروت ۱۳۹۷ هـ.
- ١٣٠ ـ تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسيوطي تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد ط. الأولى ١٤٠٣ هـ. دار الدعوة الإسكندرية.
- ۱۳۱ الدرة البهية في التقليد والمذهبية من كلام ابن تيمية محمد شاكر الشريف مكتبة الحرمين الرياض ط. الأولى ١٤٠٨ هـ.

# ثانيًا : قائمة المحتويات

| 0     | المقدمة                                   |
|-------|-------------------------------------------|
| ٩     | تمهيد                                     |
| 11    | المبحث الأول: تعريف التقليد لغة           |
| ١٦    | المبحث الثاني: تعريف التقليد اصطلاحًا     |
| ٣١    | المبحث الثالث: التقليد والاتباع           |
| 34    | المبحث الرابع: أهمية التقليد              |
| ٣٧    | المبحث الخامس: أركان التقليد              |
| 49    | الفصل الأول: المقلد فيه                   |
| ٤١    | المبحث الأول: في معرفة الله وتوحيده       |
| ٦.    | المبحث الثاني: في صحة الرسالة             |
| 75    | المبحث الثالث: التقليد في أصول الدين      |
| ٦٧    | المبحث الرابع: التقليد في أركان الإسلام   |
| 79    | المبحث الخامس: التقليد في أصول الفقه      |
| ۷١    | المبحث السادس: التقليد في الفروع          |
| ۱ • ٧ | المبحث السابع: التقليد في البدع           |
| ۱۱۳   | الفصل الثاني: المقلَد                     |
| 110   | المحث الأول: تقليد المحتهد العدل و مع فته |

| 174 | المبحث الثاني: تقليد من له نوع اجتهاد                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 177 | المبحث الثالث: تقليد الفاسق                               |
| 179 | المبحث الرابع: تقليد الجاهل                               |
| 171 | المبحث الخامس: تقليد المجهول                              |
| 177 | المبحث السادس: تقليد العامي العارف بمذهب مجتهد            |
| 127 | المبحث السابع: التمذهب                                    |
| 127 | المبحث الثامن: إذا عمل بقول مجتهد هل له أن يعمل بقول غيره |
| 10. | المبحث التاسع: تقليد الحاكم                               |
| 104 | المبحث العاشر: تقليد المتساهل وتتبع الرخص                 |
| 109 | المبحث الحادي عشر: التقليد مع تعدد المجتهدين              |
| 177 | المبحث الثاني عشر: التقليد عند اختلاف الفتوى              |
| 177 | المبحث الثالث عشر: تقليد الميت                            |
| ۱۷۸ | المبحث الرابع عشر: العامي إذا لم يجد من يقلده             |
| ۱۸۱ | الفصل الثالث: المقلِد                                     |
| ١٨٣ | المبحث الأول: تقليد المجتهد                               |
| 119 | المبحث الثاني: العامي وتقليده                             |
| 791 | المبحث الثالث: تقليد المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل   |
| 190 | المبحث الرابع: تكرار السؤال عند تكرار الحادثة             |
| 191 | المبحث الخامس: السؤال عن الدليل للمقلد                    |
| 7.1 | الخاتمة:                                                  |

| وأحكام | التقليد | 774           |
|--------|---------|---------------|
| 7.0    |         | القوائم:      |
| ۲.٧    |         | قائمة المراجع |
| 771    | بات     | قائمة المحتوب |

\* \* \*

#### توزیــے :

مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان

الرياض ١١٤٣١ ـ ص . ب : ١٤٠٥

🖅 ۱۰۲۲۰۱۶ فاکس ۲۰۲۳۰۲۱